

محمود قاسم

دارالشروق



## الطبعسَة الأولحسَّ ١٤١٧ هـ-١٩٩٦ م

## جيسع جشقوق الطشيع محسفوظة

## ارالشروق... استسهامی المعتلم عام ۱۹۹۸

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص. ب : ٣٣ البانوراما ـ تليفون : ٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس : ٣٧٥٦٧ \$ (٠٠)

> بیروت : ص.ب : ۸۰۲۴\_هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۲۳٬۳۲۱۳۸۸ فاکس : ۵۲۷۷۸ ( ۱۰ )

## خيال × خيال

# مفاطئ النظاط بجبب

تأليف: محمود قاسم

دارالشروقــــ

إنه أمر لايمكن تصديقه . .

ولايستطيع أحد أن يصدق مضمونه . . فكيف لأحد أن يصدق أن كارثة قد حلت بمدبنة الحكايات ، تلك المدينة الواسعة التى يعيش فيها كل البشر الطيبين من أبطال الحكايات المعروفين في كل التواريخ : علاء الدين ، على بابا ، سندباد ، ست الحسن ، عنترة ، أم الغولة ، على السزيسق ، وأيضا "الفارس النادرا".

تسرب الخبر في بداية الأمر إلى مدينة «البرقوقة الطازجة» . . \_ الحقوا . . لقد دمروا «مدينة الحكايات » . .

وسمع الناس هذا الخبر باعتباره شائعة ، وما أكثر الإشاعات في المدن الكبيرة ، لذا لم يصدق أحد هذا الأمر ، فمن المعروف أن سكان «مدينة الحكايات » يهبون عند الحاجة لمساعدة الناس ، يذهبون بين الوقت والآخر إلى الناس في أماكن عديدة من أجل تسليتهم ، والدفاع عن كل ماهو شريف ، ضد كل ماهو شرير ، ومؤذ .

إذن ، فلاشك أن سقوط «مدينة الحكايات » يعنى الكثير ، ويثير الرعب فى قلوب كل الناس الذين يعرفون أبناء هذه المدينة جيدا باعتبارهم قراء لأجمل القصص ، ومتابعين لأجمل حكايات الدنيا.

لكن الإشاعات زادت فى أرجاء المدينة بأن "مدينة الحكايات" فعلا قد سقطت بين أيدى أعدائها اللدودين . . ولم يصدق أحد هذه الأقاويل ، إلى أن تسربت إلى المدينة المجاورة المعروفة تحت اسم "التفاجة الزرقاء" .

هنا بدأت الإشاعات تتأكد . وأحس أصدقاء «مدينة الحكايات » بالجزع ، خاصة الذين يرتبطون « بالفارس النادر» ، أحد أشهر أبناء المدينة . وسرعان ماسخنت خطوط الهاتف فى المدينة ، بل وبين المدينين اللتين لاتزالان تتنافسان فيها بينهها .

وكانت «مروة » هى الأكثر انزعاجا . فهى تحب «الفارس النادر» كثيرا . وراحت عشرات التساؤلات تملأ رأسها عن مصير هذا الرجل العجوز ، الطيب ، الذى يتحول عند الضرورة الملحة إلى فارس ، ملى بالحيوية ، والشباب ، والقوة ، يمكنه بسيفه الغريب الشكل ، وبها لديه من ذكاء أن يجابه كافة قوى الشر .

واتصلت «مروة » بزميلها مصطفى . وجاءها صوته منزعجا :

\_\_ «مروة » . . هـل سمعت الأخبار ؟ . لقد قتلوا «الفارس النادر» .

وكان هذا وحده كفيلا أن يجعل «مروة » تخور من هول الصدمة ، وأن تسقط منها سماعة الهاتف .

(٢)

وقف « «الشبح الأزرق» » في أعلى بنايات المدينة ، وهو يحس بفخر شديد ، وراح يردد لمساعده :

رائع . . هذا أول شيء جميل نفعله منذ سنوات طويلة !!

راح صوته ينطلق جليا ، فهذه أول مرة لايخرج صوته في صورة

كلهات على شريط معلق في بطنه . لطالما حلم أن يتم له ذلك ،

ولذلك كان يتمنى أن يسيطر على هذه المدينة الواسعة ، "مدينة

الحكايات " . إنه الآن موجود هنا بعد أن سيطر رجاله عليها ،

وأصبح كل شيء بين يديه ، وخاصة ذلك المبنى العالى الذي يعتبر

بمثابة برلمان المدينة ، والذي كان يلتقى فيه "حكيم المدينة "

السابق مع أبرز أبنائها ، ويأخذ استشارتهم ، قبل أن تبدأ أي

مغامرة ، وأيضا فيها يتعلق بأى مواجهة جديدة بينه وبين المدينة الزرقاء .

أحس بشموخ ، وبدا كأنه سوف يمسك المدينة بين أصابعه المغريبة ، ومن شدة الغرور الذي تملكه . واستبد به . أحس برغبة في الكلام كي يجرب صوته ، ورغم أن صوته بدا أجش ، فإنه تكلم إلى مساعده ، وهو يجاول أن يبتسم بلاجدوى :

\_لقد كانت مغامرة صعبة . .

بدا كأنه يكذب ، فهو يعرف جيدا أن هذه المغامرة كانت أسهل مغامراته على الإطلاق . وخاصة بعد أن حصل على غاز «الذاكرة المفقودة » عن طريق أحد أعوانه ، من عالم شرير يسكن مدينة « البرقوق الطازج » ، والذي كان يقوم بتجربة هذا الغاز على حيوانات التجارب .

كل مافعله أن أرسل مجموعة من الفرسان الزرق ، واختطفوا العالم الشرير « شرشور » وأرغموه أن ينتج لهم مايكفيهم من غاز ، يمكنهم به أن يستخدموه بسهولة ، من أجل السيطرة على «مدينة الحكايات » .

وسرعان ما استجاب « شرشور » عندما وعده « «الشبح الأزرق» » أن يبنى له أكبر معمل فى الكون لينتج فيه مايشاء من غازات لزوم الشر .

وأصبح لدى « «الشبح الأزرق» » مايريد من غاز ، ولم يبق

أمامه سوى أن يطلق الغاز على أبناء المدينة . . كى يصيبهم جميعا بداء النسيان . .

وفى اليوم الحاسم . طلب « «الشبح الأزرق» » من رجاله أن يتم تخدير عجوز المدينة ، الذي يتحول إلى فارس نادر ، والذي يناديه البعض أحيانا باسم « خير الله » و يكون أول من يطبق عليه الغاز . .

إنه لايستطيع أن ينسى أبدا تلك الخصومة اللدودة التى تولدت بينهما طوال المغامرات السابقة . وكم كان يخشى أن يتحول العجوز إلى صورته كفارس نادر عندما يبدأ غاز النسيان في الانتشار داخل المدينة . .

وبدأت المغامرة . . وماكان أسهلها من مغامرة ، فقد تم كل شيء بسرعة .

(٣)

وسرعان ما التقى الأصدقاء القدامى من مدينتى « التفاحة الزرقاء » و «البرقوق الطازج » . . «مروة » . ومصطفى وماجد وعائشة ، من أجل مناقشة الأنجبار السيئة التى جاءت مثيرة للتساؤل ، وغير كاملة حول سقوط «مدينة الحكايات » بين أيدى

قوات المدينة الزرقاء . قال ماجد :

- لقد سقطت المدينة في ثوان . . ودخل كل أبنائها السجن بلا أي مقاومة .

وكان هذا وحده غريبا، فكيف لمدينة بها مثل هؤلاء الأبطال الذين يتمتعون بالذكاء قبل القوة الجسمانية أن يسقطوا بسرعة بين أيدى خصومهم . . ردت «مروة » في أسى :

\_إن للباطل جولة . . لكن ماهو مصير العجوز " خير الله » ؟ رد مصطفى : يقال إنه مسجون . .

قالت عائشة: بل سمعت أنه قد قتل.

وأحس الباقون بالانزعاج ، فلاشك أن هذا يعنى أنهم خسروا صديقا مخلصا ، ورمزا لمقاومة كافة قوى الشر فى كل مكان . هنا قالت «مروة » :

لكن كل هذه إشاعات . . فليس لدينا سوى ماسمعناه من هنا وهناك .

قال مصطفى: وماذا أمامنا سوى أن نصدق مانقلته وكالات الأنباء المتطورة .

قالت عائشة : علينا أن نتحقق بأنفسنا من هذه الإشاعات ، وألا نصدقها بسرعة .

وهنا تدخل سامح قائلا :

\_هناك حل واحد .

وتركزت العيون عليه كأنها تحاول أن تستلهم منه حلا ، فقال بكل ثقة :

\_سنذهب إلى «مدينة الحكايات » بأنفسنا . .

وكانت تلك صدمة أخرى، فلم يسبق لأحد منهم أن ذهب إلى «مدينة الحكايات» ولايعرف أحد أين توجد هذه المدينة حقيقة ، بدا سامح كأنه يلقى أمامهم بمجهول . لكنه أشار إليهم أن هذا هو مايملك أن يفكر فيه ، وأن يفعله ، هنا تدخلت «مروة» :

- ولماذا لانذهب إلى المدينة الزرقاء . لنعرف الأخبار الصحيحة من هناك ؟

وبدت كأنها تزيد الأمور غموضا . فمثلها لايعرف أحد الطريق إلى «مدينة الحكايات»، فإن أحدا أيضا لايعرف أين الطريق إلى المدينة الحكايات» . المدينة الحكايات المدينة النزرقاء ، التي استولى أبناؤها على «مدينة الحكايات» . أحسوا أنهم مصابون بالعجز وأنهم لايمكنهم أن يفعلوا شيئا إزاء الموقف العصيب الذي وجدوا أنفسهم فيه .

لكن فجأة لمعت عينا عائشة ، وصاحت وهي ترفع أصبعها : \_ آه . . لقد تذكرت . . عندي حل أكيد .

كان أول برامج « «الشبح الأزرق» » صباح اليوم هو أن يشعر كل أبناء «مدينة الحكايات » بها أصابهم بعد أن أصبحوا مخلوقات أخرى مختلفة وسقطوا أسرى لديه .

وكان يوما مهيبا احتشدت فيه الجيوش الزرقاء في الساحة الكبرى لمدينة الحكايات، وراح حرس الشرف يقرع طبوله قبل أن يصل «الشبح الأزرق» ليستعرض طوابير الأسرى . كان هناك طابوران أساسيان طويلان، أحدهما يضم أشهر أبطال الحكايات العربية مثل ذات الهمة، وسندباد، وجحا، وحاتم الطائى، وعلى بابا، وأم الغولة، وست الحسن، أما الطابور الآخر فيضم أشهر أبطال الحكايات العالميين مثل «تان تان»، و«سوبرمان»، و«سندريللا»، والفأر «ميكى ماوس»، و«باتمان»، و«روبن هود»، وبقية المشاهير من أبطال الحكايات.

بدا كأنه قائد جيش منتصر ، يستعرض أمامه طوابير العبيد ، والمساجين ، فقد وقف كل هؤلاء الأبطال شاردين ، وكأنهم مصابون بحالة من التيه ، وبمرض الشرود الذي لم يصب أحدا من قبل بنفس المنوال .

وقف فجاة أمام رجل عجوز أحنى ظهره بشكل لم يعهده .

فأحس «الشبح الأزرق» بالنشوة واقترب من الرجل قائلا له: - أهلا . بحكيم المدينة . .

رفع «حكيم المدينة» العجوز رأسه إلى «الشبح الأزرق». وبدا كأنه لم يفهم ماذا يقصده بالضبط . ثم سرعان ما خفض الرأس مرة ثانية باعتبار أن مثل هذا الكلام لايفهمه . وهكذا أحس «الشبح الأزرق» بفرحة غامرة وأن غاز النسيان قد فعل مفعوله ، خاصة في حكيم المدينة . هنا التفت إلى أحد مساعديه وقال بكل ثقة :

\_ لامدينة حكايات بعد اليوم ياسادة .

وسرعان ماترددت جملته بين أتباعه ، فهكذا أعلن عن نهاية المدينة الحكايات » وابتداء من هذه اللحظة سوف تختفى الحكايات والمغامرات الطريفة المثيرة من كل أنحاء الأرض ، سواء في الكتب أو المسلسلات الإذاعية أو التليفزيونية ، وفي الأفلام والمجلات وسوف يستريح «الشبح الأزرق» ، لسلابد، من كل الحكايات التي تنغص عليه حياته .

تنهد بارتياح . ثم تذكر فجأة شيئا بدا كأنه كان يؤرقه . النفت إلى مساعده وهو يستعرض بعينيه هذا الطابور الطويل من أبطال الحكايات العربية وقال :

- أين « خير الله » العجوز النادر ؟

قال المساعد: إنه هناك . . كما طلبتم في سرداب النسيان . . لايعرف لنفسه اسما ولاهوية .

(0)

أمسكت عائشة بخاتم صغير في أصبعها وقالت بكل حماس: \_ إنه هناك . . أنا أراه . .

وراح الزملاء يلتفون حولها ، بعد أن هالتهم دهشتها ، وحماسها . كان الخاتم صغيرا بحيث لايمكن لأحد أن يتوقع أن بداخله شيئا . . قالت عائشة :

\_انظروا . . إنه هنا . . في الخاتم السحرى ا!

نظر الأصدقاء إلى بعضهم في استغراب شديد . ولكن سامحا شياهد فجأة شيئا أشبه بالمرآة الصغيرة في فيص الخاتم وقد بمدا بداخله جسم يتحرك . . تمتم :

\_غريبة . . إنها مرآة سحرية .

قالت عائشة : إنه خاتم سحرى . . أعطاه لى فارسنا النادر ، فى نهاية رحلتنا معه ، عندما أخبرته أننى أود أن أراه ثانية فقال : «هذا الخاتم يجعلك تريننى . . مهما كان الزمان والمكان »



وبينها هى تتكلم كان كل شىء قد تبين حدوده ، فقد شاهدوا العجوز راقدا فى نهاية سرداب غريب ، وقد استند على الحائط بعد أن دفن وجهه بين ركبتيه ، وكأنه غارق فى النوم . أحس الأصدقاء بأن هناك خطرا يحدق بالرجل ، وأنه ليس أبدا ذلك العجوز الملئ بالحيوية الذى يعرفونه جيدا . قال ماجد :

\_أحس أنه في مأزق . .

ردت «مروة »: وأنا أيضا . . يبدو أنه يبكى . .

هنا رفع العجوز رأسه ببطء شدید وراحت العیون ترقبه فی لهفة، وبدأت ملامح وجهه الجامدة تظهر رویدا رویدا لدرجة دفعت مصطفى أن يقول فى حسرة:

\_ إنه تائه . . عيناه شاردتان . .

قالت عائشة في أسى: فعلا. أشعر أنه في حاجة إلينا.

كان أمرا عجيبا أن تدور الأيام ويصبح هذا «الفارس النادر » الذي يبدو الآن في هيئته كعجوز طيب في حاجة إلى أحد وهو الذي اشتهر في الحكايات كلها أنه قد ساند الجميع دوما. هنا تدخل مصطفى قائلا:

ـ لكن أين هو الآن ؟

حملق الجميع في المكان الذي يبدو فيه «الفارس العجوز النادر»

ولم يستطع أحد أن يتكهن بمكانه ، ولكن العجوز كان قد حرك وجهه أكثر من مرة ، وبدا في حالة من التيه الملحوظ . هبت عائشة من مكانها وقالت :

ـ سوف ننقذه حتى ولو كان في نهاية العالم .

وفجأة دق جرس الهاتف، رفعت عائشة الساعة وراحت تتكلم إلى الشخص الذى طلبها ، سرعان ماتغيرت ملا محها وبدأت تردد عبارات غريبة من طراز « مستحيل ، لاتقل هذا الكلام ، كله إلا هذا » ثم فجأة وضعت الساعة . وكانت الوجوه أمامها مليئة بالتساؤل ، والترقب لأن تعرف إجابات لهذه التساؤلات . . ردت بكل أسى :

\_الكارثة حلت في كلل المدن والبلاد . . لقد اختفت الحكامات .

(1)

نزل الخبر مثيرا للدهشة فى كل أنحاء البلاد بعد أن اكتشف الصغار والكبار معا أن الحكايات قد اختفت من كل وسائل التعليم والثقافة ومن كتب المدارس ومسلسلات الإذاعة والتليفزيون ومن المجلات والأفلام. وكان هذا في حد ذاته مثيرا للقلق ، فالناس تحب أن تحول حياتها إلى قصص وحكايات من أجل أن تتعلم المواعظ، وأن تستفيد من تجارب الآخرين ومن أخطائهم ونجاحاتهم . ولذا فإن جميع الكتب السهاوية قد امتلأت بقصص الأنبياء والشعوب، ولذا فإن شهرزاد في « ألف ليلة وليلة » قد تملكت من قلب الملك الطاغية شهريار من خلال عشرات ومئات الحكايات الجميلة .

وثار الجدل بين الناس حول هذه الظاهرة الخطيرة التي ربها تحدث لأول مرة في التاريخ .

وكان الجدل أكثر سخونة فى المدينتين المتنافستين: مدينة «التفاحة الزرقاء» ومدينة « البرقوق الطازج» فسكانهما يعرفون جيدا فضل الحكايات على تطور الأمم، كما أن «الفارس النادر» بطل أبطال هذه الحكايات يتمتع بمكانة خاصة لدى الناس. لما حققه فى مغامرات سابقة (١) من بطولات نادرة استطاع بها أن يستعيد الألوان المسروقة.

وبدت عائشة أكثر الأصدقاء حماسا لمعرفة ماذا حدث بالضبط . . وخاصة للفارس النادر .

<sup>(</sup>١) راجع مغامرة « ابواب المستحيل الخمسة » من خيال × خيال الشروق .

فلا أحد يعرف سوى عائشة والقليل من أصدقائها الكتومين أن كل أبطال هذه الحكايات يعيشون في مدينة مثالية واحدة، وأنه في هذه المدينة يعيش الأبطال على أمل أن يحققوا السعادة للآخرين.

راحت عائشة تسترجع هذه الأفكار في ذهنها ، وهي تتأمل أرفف الكتب في مكتبة المدينة الكبرى، وهي تعرف أن زملاءها يفعلون نفس الشيء في المدينة المجاورة . وبينا هي شاردة ، تذكرت فجأة تلك المغامرة المثيرة ، فلمعت عيناها وهتفت بشكل مفاجئ كأن خاطرا قد أصابها :

-آه . . إنه هو . . «الشبح الأزرق» . .

وأسرعت مهرولة خارج قاعة الكتب ، واتجهت إلى أمينة المكتبة الحائرة ، وطلبت منها أن تسمح لها بالحديث في الهاتف . وسرعان ماجاءها صوت مصطفى منزعجا :

ـ هه . . هل توصلت إلى شيء ؟

قالت في فرحة: إنه الشبح . «الشبح الأزرق» . .

عتم مصطفى في الهاتف: فعلا . . إنها إحدى ألاعيبه . .

قالت عائشة وقد امتزجت الفرحة بشيء من الألم:

\_ يجب أن نتصرف . . وبسرعة . .

قالت «مروة »:

- اسمعوا ياأصدقاء . . فى كل مغامرة سابقة من مغامرات الفنطازيا كان هذا «الشبح الأزرق» يسرق شيتا ثمينا من المدينة . . من أجل السيطرة عليها .

ردماجد:

\_ لقد سبق أن سرق الألوان ، والطموح ، والبهجة ، والكلمة . وأشياء أخرى .

قالت عائشة والحماس يملؤها: واليوم سرق منا الحكايات. وتدخل مصطفى: لكنه لم يسرق شيئا هاما . . العزيمة .

أحس الأصدقاء الشلاثة المذين يجلسون في متحف المدينة للأجهزة العلمية المتطورة أن صديقهم مصطفى قد لمس وترا حساسا في القضية ، وهي أن «الشبح الأزرق» الشرير الأول في هذا الكون لن يستطيع أن يسرق منهم عزيمتهم ، خاصة في أن يقوموا بإنقاذ صديقهم «الفارس النادر » خير الله ، وأن يحاولوا استعادته بأي ثمن .

لقد جاءوا جميعا إلى هنا من أجل البحث عن أفضل وسيلة يمكنهم استخدامها للوصول إلى «مدينة الحكايات» ، أو على

الأقل إلى المدينة الزرقاء ، فهذا أكبر متحف فى العالم يحتوى على الأجهزة العلمية الحديثة ، طائرات وسيارات لاتعمل بالوقود ، وكان وأيضا صواريخ صغيرة وبنادق وأسلحة اليكترونية متطورة ، وكان آخر ماوصل إلى المركز هو الرصاصة الشفافة .

كانت إدارة مدينة « البرقوق الطازج» قد أصدرت قرارها بعدم التعامل مع هذه الأسلحة أو الأجهزة إلا فيها يفيد البشر، وقد سمح فقط للأصدقاء الأربعة: عائشة ومصطفى وماجد ومروة بالحضور إلى هنا لرغبتهم الأكيدة وإصرارهم في استعادة أبطال الحكايات مهها كانت الأسباب والمتاعب.

لكنهم سرعان ما اكتشفوا أمرا هاما نطقت به عائشة:

- هذه الأشياء لن تفيدنا في رحلتنا . . إنها مفيدة في حكايات الخيال العلمي ، لكن حكاياتنا من نوع الفنطازيا . .

قال ماجد مؤكدا على كلامها:

\_ هل تذكرون البساط الالكتروني ؟

وتوقفوا فجأة عن الحركة والكلام كأنهم تـذكروا شيئا هاما . صاحت «مروة » :

- آه . . المخلاة البيضاء . . إنها الحل الوحيد .

وأصر « «الشبح الأزرق» » أن يلتقى وجها لوجه بالعجوز خير الله. فقرر أن يذهب إليه بنفسه ، حيث وضعه رجاله فى أعماق السرداب الخامس البعيد ، وركب أحد جياده الزرقاء التى تخترق الزمن والمكان نحو السرداب الخامس . وهناك دخل من باب مسحور ، سار فيه طويلا على قدميه حتى رآه أمامه ، كان جالسا كعادته فوق الأرض منذ أن أتوا به إلى هنا .

وبكل خيلاء وكبرياء رفع قدمه اليمنى ودفع العجوز يقوة فأسقطه فوق الأرض، رآه متكوما وبدأ يرفع عينيه إليه، كأنه يتساءل عن السبب الذي جعل هذا المخلوق الأزرق يدفعه هكذا، قال «الشبح الأزرق» وهو يستعد لأن يركله مرة أخرى:

\_أهلابك . . أيها النادر . .

وأحس العجوز كأن «الشبح الأزرق» ذا العينين الحمراويان الغريبتى الشكل يعرفه أو يتصوره شخصا آخر ، كل مافعله أن حاول أن يجمى جسمه الضعيف من الركلة القادمة التي يمكنها أن تحطم له عظامه الهشة ، فتكور أكثر وأراد أن يستعطفه ألا يفعل ، لكن الضربة كانت قوية أزاحته بعيدا إلى أطراف السرداب .

ضحك « «الشبيح الأزرق» » عند رؤيته جسد العجوز ، وهو

يتدحرج أكثر من مرة فوق أرضية السرداب . وكأنه لاحول له ولا قوة . هتف «الشبح الأزرق» :

\_ لقد جاء اليوم الذى رأيتك فيه هنا . سوف أعلمك كيف تكون ذليلا . . عبدالى . .

لم يفهم العجوز الفاقد الذاكرة معنى سايمدور حوله . ولا السبب في هذه الكراهية البشعة التي تطل من عينيه الحمراوين، لم يعرف بالضبط ما السبب في وجوده أسيرا في هذا المكان ولا لماذا يركله هذا الأزرق الشرير . لعله أحد أسرى حرب لم يشترك فيها .

ورغم الضعف الذي يبدو على العجوز، فإنه رفع عينيه إلى «الشبح الأزرق» قبل أن يركله مجددا وسأله بصوت أجش عميق:

ـ لماذا تناديني بالنادر . . ؟ إنه ليس اسمى . .

وقبل أن يكمل جملته انطلق «الشبح الأزرق» ضاحكا وجلجل صوته في أنحاء السرداب الواسع . بدا معجبا بصوته الذي يجلجل منذ أن استولى على «مدينة الحكايات» ، لذا كان يضحك بسبب وبدون سبب والآن بدا الأمر مفرحا بالفعل بالنسبة له ، فهاهو العجوز لايعرف أنه «الفارس النادر» الذي سرعان ماكان ينسلخ منه خاصة عند ما تبدأ المواجهة فيها بينهها .

استغرب العجوز لمنظره ، وكأنها أراد أن يؤكد له أنه ليس

الشخص المطلوب فقال:

\_اسمى ليس « النادر » . . اسمى . .

وأخذ أن يهز رأسه وأن يتذكر اسمه . بينها راح الشبح يستحثه أن يفعل ليختبر قوة ذاكرته المفقودة . . فجأة أمسك العجوز رأسه، وصاح في أسى :

\_اسمى . . لاشىء ، لا اسم . . أنا بـلا اسم . . وهـذا أفضل .

(4)

ـ اسمك خيرالله . . «الفارس النادر » . .

نطقت عائشة بهذه الجملة وهى ترى وقائع هذا اللقاء المثير مع زملائها في مرآة الخاتم السحرى . وقد استبد بها الحزن . وحاولت أن تمسك دمعتها ، لكنها لم تقدر، فبكت بغزارة لما آل إليه حال صديقها العجوز .

أرادت أن تخفى المرآة حتى لايرى الأصدقاء العجوز مهزوما، لكن مصطفى قال:

\_ نريد أن نعرف ماذا حدث . .

كانوا قد قرروا أن يعرفوا مكان المخلاة البيضاء التي يحملها



العجوز معه . والتى يستخرج منها مايفيده فى رحلاته ومغامراته . فراحوا ينظرون إلى المرآة . وشاهدوا وقائع هذا اللقاء الغريب بين «الشبح الأزرق» وبين العجوز، وأدركوا أن هذا الأخير قد أصابه داء النسيان. ورأوا «الشبح الأزرق» يغادر المكان، وقد شعر بالزهو والفرحة الكبرى، وراح يردد لرجاله الذين كانوا على مقربة منه :

-حتى يعرف اسمه . أغلقوا متاريس السراديب واشحنوها بعشرة آلاف فولت ، حتى لايقترب أحد منها وضعوا الحيوانات الأسطورية في بقية السراديب . . حتى لايفكر هبذا النادر في الهرب. .

وضحك ضحكة مجلجلة أخرى . وقال قبل أن يختفى من المرآة المسحورة :

ـ سوف آتي هنا كل يوم . . كي أتشفي فيه . .

وخيمت خيبة الأمل على وجوه الأصدقاء الأربعة ، فرغم أنهم اطمأنوا أن العجوز لايزال على قيد الحياة ، فإن ماجدا قد تمنى أن يكون العجوز في عداد الموتى بدلا من رؤيته على هذا الحال . أما المسروة » فقد تأكدت تماما أن من عاشر المستحيلات ، بل إن المستحيل المليون إنقاذ العجوز أو محاولة مساعدته ، فهو موجود في أعمق السراديب ، السرداب الخامس . وهو فاقد الذاكرة ،

لايمكنه أن يتحول أبدا إلى «الفارس النادر » الذي يمكنه أن يتصرف عند الأزمات .

تحتمت «مروة »: خسارة . . لقد ضاع كل شيء . . . لكن عائشة ، المعروفة بإصرارها على النجاح دوما ، قالت :

ـ لا . . لم يضع أى شيء . . سوف نعثر على المخلاة . . إن لم تعثر هي علينا .

أحست عائشة ومصطفى أنه وسط هذا اليأس الذى يخيم على الموقف فإن أملا سوف يبدو في الأفق، تساءل ماجد:

ـ بالله عليكم ، أي أمل وسط هذه الظروف . ؟

صاحت عائشة:

- النطاط . . هل نسيت النطاط ؟

وبدا الجميع كأنهم قد نسوا أشياء كثيرة، لعلهم أيضا أصيبوا بداء النسيان .

#### (11)

 يتناولها بفمه من فوق الأرض إذا أصابه الجوع.

لم يهتم ببطنه الذى قد يشعر بالجوع فى أى لحظة ، ولابتك اللقبمة الجافة ، ولكن كل ما أصابه بالأرق هو ماذا يكون اسمه . لقد ناداه هذا المخلوق الأزرق الذى يرتدى عباءة غريبة الشكل بالنادر . إنه لايذكر أبدا أن هذا اسمه . . إذن ، إذا لم يكن النادر هو اسمه . فمن يكون حقا ؟ . . لا يعرف . .

حاول أن يعطى لنفسه اسها . . أى اسم . . لكن أسهاء عديدة لم تعجبه ، وقرر أن يصبح بلا اسم جتى يمكنه أن يجد مايناسبه وأحس بالحيرة فلهاذا يكون للناس أسهاء ، ومن هذا الشخص الذى يختارها ، وهل يجب أن يناسب كل إنسان ماله من اسم ؟

فى دوامة السرداب راح يغرق فى عشرات التساؤلات . وتصور أنه لو خرج من هذا السرداب ، فسوف يجد لنفسه حرية وسوف يجد اسمه المفقود الذى لايعرفه بعد .

لكن فجأة لمعت في رأسه فكرة غريبة وتساءل :

\_لقد ناداني هذا الأزرق بالنادر . . إذن فهو يعرف اسمى .

وبرقت عيناه من الدهشة ، وقرر أن يسمى نفسه « النادر » ثم تراجع فجأة عن هذا القرار . فكلمة « النادر » صفة أكثر منها اسيا لشخص ، خاصة إذا اقترنت بالتعريف « النادر » ، وراح يفكر مرة ثانية فيها قاله الأزرق . لعله يقصد أنه شخص نادر كعجوز ، وأنه أكبر سنا وأكثر شبخوخة من كل البشر الذين يعرفونهم ، لكنه تراجع عن الفكرة ، فلا توجد أى تأكيدات أنه العجوز البادر . .

وفكر العجوز طويلا وبعمق وراح يغوص مع الكلمة في أعماق الماضى والحاضر، وفي معانيها، وراحت كل الذكريات نتوارد إليه . . لكن الأمر لم يكن سهلا . .

لكن . ولأنه النادر ، فلابد أن بم خصائص مختلفة ، وخاصة مع شخص مثله ، فجأة لمعت عيناه وهتف من أعماقه :

ـ السيف . . أين السيف . .

إنه شخص غير عادى . إنه بطل أبطال الحكايات المثيرة ، ولذا فليس من السهل أن يؤثر عليه غاز النسيان ، كثيرا ولا قليلا . ولذا فوجئ بأن الحيوية تدب في جسده ، وراحت عضلاته تنتفش، وهب فجأة من فوق الأرض وبدا جسمه كأنه سوف يملأ السرداب ثم هتف بصوته الجهورى :

ـ المعرفة والإيان أساس الحق والقوة . .

انها لحظة حرجة للغاية .

بل لعلها أشد اللحظات حرجا في الحكايات ، فالأصدقاء الأربعة قد فاتتهم رؤية هذه اللحظة النادرة المنشودة ، لحظة تحول العجوز الذي سرعان ما استرد ذاكرته المفقودة بها لديه من قوة عزيمة .

كان الأصدقاء في تلك اللحظات قد كفوا عن رؤية العجوز بعد أن آلهم رؤية صديق عزيز في مثل هذا الوضع المهين ، بعد أن ركله خصمه اللدود « «الشبح الأزرق» » أكثر من مرة وقد أحس بأنه هكذا يشفى غليله منه .

لقد قرروا أن يبحثوا عن الطريق إلى «مدينة الحكايات»، فحتى الآن لا أحد يعرف أين تكون بالضبط ولا ماهو الطريق إليها. كان الهدف من الوصول إليها هو العشور على المخلاة البيضاء السحرية التى يحتفظ فيها العجوز بكافة لوازم مغامراته في بلاد الفنطازيا.

أحست عائشة أنه رغم هذه الهالة من الغموض ، فإن النطاط» سوف يتدخل في الوقت المناسب من أجل إنقاذ صاحبه ، لم يكن هذا النطاط سوى حيوان أسطورى صغير ، يكاد يبلغ طوله كف يد صبى صغير ، لكنه غريب الشكل والصوت لم

يسبق لأحد أن رآه من قبل ، لكن عائشة سمعته يصرخ يوما أثناء المغامرة الشهيرة من أجل استعادة الطموح الضائع<sup>(١)</sup> . كان يتكلم من داخل المخلاة . ليلتها سألت العجوز عمن يكون فتردد فى بادئ الأمر ثم قال :

\_إنه النطاط . .

سألته آنذاك : ومن يكون . ؟

رد: يكفى أن أقول لك إنه النطاط . . مهمته حراسة المخلاة . . ثم هو أولا وأخيرا صديقي .

وسرعان ماجاء الرد من داخل المخلاة : لست صديقك . . أنا خادمك المطيع .

رد العجوز كأنه يرفض هذه الفكرة تماما: لا . . نحن صديقان . . فقد عشنا معا سنوات طويلة .

وراحت عائشة تسترجع ذكرياتها قائلة:

\_النطاط . . إنه صديق خبرالله . . النادر .

سأل ماجد: لكن من هو . . وأين نجده . . ؟

وقبل أن يجئ الرد سمع الجميع صوتا غريبا أشبه بصوت القراقوز يتكلم في حزن باد:

<sup>(</sup>١) راجع مغامرة « اختطاف قوس قزح ، من خيال × خيال الشروق .

ـ أنا هنا . . رهن إشارتكم . .

وكانت مفاجأة مثيرة فقد رأى الصغار أمامهم نفس المخلاة البيضاء التى يحملها العجوز فوق كتفه دائها ، بدا الموقف مثيرا للدهشة . وتصلب الأصدقاء في أماكنهم ، كأنهم تحولوا إلى ألواح من الثلج .

### (11)

اطمأن «الشبح الأزرق » على كل هذه الكنوز الثمينة التى استولى عليها من «مدينة الحكايات » ، مصباح علاء الدين ، وذهب على بابا ، ومعدن الكريبتون الذى يكمن فيه سر قوة سوبر مان ، وسينف عنرة بن شداد ، وكتاب شهرزاد الشهير بألف ليلة وغرها من الأشياء الثمينة المعروفة في الحكايات .

لكن كل هذه الكنوز لم تكن لترضيه ، فقد كان يبحث عن شيء آخر طلب من أعوانه أن يفتشوا فى كل أنحاء المدينة والوديان المحيطة بها ، عن مخلاة بيضاء غريبة الشكل، وعن السيف السحرى الذي كان يستخدمه «الفارس النادر » فى كل مغامراته .

إنه يحس أن همذا السيف هو سر قبوة «الفارس النادر » ، ومن أجله قام بالاستيلاء على «مدينة الحكايات » ، وإن عدم حصوله

عليه يعنى أن انتصاره لم يكتمل . بل إن معركته لم تبدأ بعد .

لذا، قرر فى اليوم التالى أن يذهب إلى السرداب الخامس ليجبر العجوز أن يختبره عن مكان سيفه الخارق الذى لامثيل له فى الدنيا، ولكن كانت أمامه مشكلة . فكيف له أن يجعله يتذكر مكان السيف إذا لم ترد له ذاكرته .

وسرعان ماطلب أن يأتى إليه العالم الشرير « شرشور » الذى جاء وقد تصور أن «الشبح الأزرق» سوف يقدم له مكافأته الكبرى على مافعله معه ، بأن أهداه غاز النسيان ، ولذا أتى فى أبهى جله . وراح يفتش بعينيه عن الحقائب التى سيحملها ، وهو عائد وقد امتلأت بالهدايا والكنوز .

لكن هناك كانت المفاجأة إن لم تكن الصدمة الكبرى . فقد لمعت عيناه بالجشع ، وراح يطلب الهدايا بنفسه ، لكن « الشبح الأزرق » قال :

\_اسمع يا «شرشور» . أريد غاز إعادة الذاكرة لبضع دقائق .

وبدا كلام «الشبح الأزرق» غريبا على «شرشور». فهو شخصيا لم يسمع عن هذا الغاز، وكل ماتوصل إليه فقط هو غاز فقدان الذاكرة، فباعتباره عالما شريرا فلهاذا يفكر أن يخترع غازا مفيد للناس مثل غاز إعادة الذاكرة؟ واشتعل «الشبح الأزرق» غضبا عندما تأكد أن هذا الشرشور لايعرف شيئا عن غاز إعادة الذاكرة ، وفى قمة غضبه أصدر أمره إلى رجاله بأن يعلقوا « شرشور» فى قمة الهضبة الملتهبة حتى يتمكن من إعداد التركيبة الكيميائية لهذا الغاز الثمين .

ثم قرر أن ينطلق إلى السرداب الخامس حيث يتكوم العجوز فوق الأرض، ورغم طول الرحلة وصعوبتها ورغم الجدران المكهربة بآلاف الفولتات، فإن نظرة تشف واحدة نحو العجوز الفاقد الذاكرة كفيلة أن تعوضه عن مشقة الذهاب يوميا إلى السرداب الخامس.

وبالفعل فقد أحس بسعادة غامرة عندما فتح باب السرداب المكهرب ورأى العجوز متكوما فوق الأرض، اندفع نحوه وفى نيته أن يركله ، بينها بدأت الأبواب المكهربة تنغلق ثانية . وصاح «الشبح الأزرق» وهو يستعد لركل العجوز:

\_أين السيف السحرى يانادر القصص الساذجة .

وقبل أن تنغرس قدمه بحذائها الحديدى فى ظهر العجوز فوجئ «الشبح الأزرق» بيد العجوز تحاول أن تصد الضربة عن صاحبها، ثم فوجئ بقوة هائلة تدفعه كى يرتفع جسده إلى أعلى السرداب، ويرتمى فى أطرافه قرابة الجدران المكهربة . .

وكان المشهد مثيرا ومفاجئا تماما .

مذه المخلاة لاتأتى ولاتنفتح إلا لأصدقاء العجوز خيرالله .
هكذا ردد « النطاط » من داخيل المخلاة ، والصغار ينظرون إليها في دهشة . كان صوته غريبا ، ولاشك أن ظهوره نفسه أكثر غرابة . أرادت عائشة أن تنطق بكلمات تؤكد بها أنها نفس المخلاة التي يجملها ، لكنها بدت عاجزة عن النطق .

تماسك مصطفى وهو يقول:

\_هيا . لنأخذ البساط الالكتروني .

وجاء صوت ﴿ النطاط ﴾ يعترض :

ـ لا . لن أساعدكم قبل الإجابة على السؤال القديم ، فأنا لا أحب صحبة من لايعرفون .

تساءل ماجد: اطرح سؤالك . ونحن مستعدون للإجابة . وجاء السؤال : متى يموت الإنسان لآخر مرة ؟

بدا السؤال صعبا للغاية . فهل يموت الناس عدة مرات ، مرة أولى ، وثانية ، وثالثة . . و . . . وأخيرة ؟ جاءت كلمات «النطاط» حادة ، ومتعجلة الإجابة . وهو يقول : بسرعة . . أنا النطاط . . لا أحب التلكؤ . .

راح الأربعة يفكرون . وفجأة تذكرت عائشة شيئا ، فقالت :

ـ الناس يموتون عندما ينساهم الأخرون .

ووسط دهشة الباقين هلل « النطاط » : رائع . الآن سوف نبدأ الرحلة من أجل إنقاذ «الفارس النادر » .

وفيجأة ظهر زورق صغير فوق الأرض، وصاح « النطاط » من داخل المخلاة : بسرعة . . هيا إلى السرداب الأول .

لم يكن هنا وقت للتفكير فيها قالته عائشة . وكان على النطاط أن يشرح لهم فلسفة السؤال والجواب ، فالمنسيون هم فعلا الموتى الحقيقيون ، وليس الموت فقط هو انفصال الروح عن الجسد ، فكم هناك أحياء لايـذكرهم البشر، وليس لهم من الحياة سوى الأنفاس التى يلتقطونها ، وكم هناك أموات منذ آلاف السنين وتسير الناس على مبادئهم ورسالاتهم ، مثل الأنبياء والحكهاء والفلاسفة والأدباء والمشاهير .

وقبل أن يجلس الأصدقاء في داخل الزورق الصغير ، وقد حمل مصطفى المخلاة ، كانوا قد تنبه وا إلى هذه الإجابة الواحد وراء الآخر فأبطال «مدينة الحكايات » يمكنهم أن يدخلوا في دائرة النسيان إلى الأبد لو اختفت سيرتهم من الكتب والمجلات وغيرها . لابد إذا من عودتهم بأى ثمن خاصة أن الناس يجبون مغامراتهم في كل زمان ومكان .



# وهكذا بدأت المغامرة . . ناحية السرداب الأول .

#### (11)

بدأت القوة تسرى فى جسمه الواهن ، فتحول من عجوز مسن إلى رجل قوى ، وبينها اندفع «الشبح الأزرق» بقوة القذف الهائلة التى رماه بها نحو آخر السرداب المكهرب الجدران . . انتفض «الفارس النادر » فوق الأرض وهو يصيح :

- «الفارس النادر » لايفقد الذاكرة طويلا .

ووقف وسط السرداب ، وقد وضع يديه على جانبيه ، وبدا كأنه كان رجلا مريضا أصابته أشد الأمراض فاسترد عافيته . وعليه الآن أن يثبت ذلك . وقف ينظر إلى خصمه وقد تمدد أرضا من شدة القذفة التي رماه بها . الآن تبدلت الأوضاع فهاهو، «الشبح الأزرق» متمدد فوق الأرض . وها هو «الفارس النادر» يبدو مسيطرا على الموقف .

اقترب منه، وقال:

\_ ركل الراقدين فوق الأرض من شيم الجبناء . .

أراد «الشبح الأزرق» أن ينادى على رجاله الذين يقفون خارج السرداب ، لكنه بدا كمن فقد صوته ، وإنه قد عاد مرة أخرى إلى

حالته السابقة إذا تكلم تظهر كلماته فوق شريط اليكترونى معلق على بطنه . أحس كأن «الفارس النادر » سوف يركله مرة واحدة ويحطم جسده الأزرق ، لكنه تذكر فجأة أن خصمه لايمتلك سيفا وأنه يملك سيفه الداكن الذى إذا لمس جسد أى شخص فسوف يمزق أى جزء يلمسه .

عقد «الفارس النادر » يديه حول صدره ، وقال:

\_لقد آذيت قومى . . والآن جاء القصاص .

ولأنه «الشبح الأزرق» فقد انتفض فجأة من مكانه، واستل سيفه من مكانه وراح يقفز عاليا عدة مرات كأنه يستعرض عضلاته أمام خصمه . وقال :

\_إنه قصاصي أنا منك . . يانادر . .

وبكل سخرية وثقة في النفس، نظر «الفارس النادر» إلى خصمه الذي يقفز كمن فقد توازنه ثم قال له:

\_حذار أن تتكهرب، فالفولت هنا عال .

وفجأة استبد به الخوف ، وهو زعيم المدينة الزرقاء . إنه الخوف الذي يستبد به كلما وجد نفسه أمام هذا الخصم ، وتذكر أنه يرتدى حذاء من الحديد ، وأن هذا الحذاء لو لمس أطراف السرداب فسوف تسرى فيه الكهرباء ويشتعل . حاول أن يعطى لنفسه الشجاعة .

فهو يمتلك سيفا وخصمه أعزل . لذا اقترب منه وطوح بالسيف فى الهواء ناحية رأس «الفارس النادر » الذى سرعان ماخفض رأسه ، وقبل أن يرفعها تمكن من القبض على الأزرق من جانبيه وبكل مهارة وقوة ، رفعه فى الهواء ثم رمى به فى الهواء ناحية الجدران المكهربة وهو يعرف تماما أن السيف سوف يلامس أطراف الجدران والكهرباء سوف تلمسه لامحالة .

## (10)

انطلق الزورق فوق الأرض الصلبة ، كأنه يعرف طريقه جيدا ، قبل أن يندفع نحو الشلال الضخم ، الذى تبلغ قوة تدفقه عشرة آلاف متر مكعب كل دقيقة . وأحس الأصدقاء الذين بداخله أن التيار الشديد التدفق يمكن أن يبتلعهم معه خلال ثوان ، فراحوا يتذكرون ماردده الفرسان الثلاثة ذات يوم فى رواية الكسندر دياس أن الواحد للكل ، والكل للواحد . فتاسكت الأيدى ، ورتلوا آيات القرآن الكريم ، وحاولت «مروة » أن تغلق عينيها ، إلا أن عاشة ومصطفى وماجد لم يودوا أن تفوتهم رؤية ذلك المشهد الخلاب ، الملئ بالإثارة ، فلم يسبق لأحد من البشر أن عاش مثل هذه التجربة فوق مثل هذا الشلال المجنون .

وتحرك الزورق بسرعة ، وصرخت «مروة » :

ـ سوف نهلك جميعا . .

لكن صوت « النطاط » جاء من داخل المخلاة يقول :

ـ تماسكوا ياأصدقاء . . سوف نطير . .

وكانت كلماته سببا لخوف أشد. لم يكن هناك وقت لتفسير كلماته ، فقد اندفع الزورق الصغير ، نحو حافة الشلال المتدفق ، وكأنه سوف ينقلب ، واحنى الصغار رؤوسهم ، وكأنهم مقبلون إلى مصيرهم . وراحوا جميعا يتلون الشهادة .

لم ينتبه أحد منهم أن الزورق قد طار في الهواء ، وأنه بدا يحلق في الفضاء ، ساقطا نحو أعماق الشلال حيث تندفع المياه بقوة هائلة ليس لها مثيل ، ولأول مرة ، لم تستطع عائشة أن تكتم مشاعرها ، فصرخت في هلع ، لكن صوت « النطاط » راح يطمئنها :

\_أيتها الجبانة . ، انظرى حولك . .

ودت أن تصرخ فيه ، أحست أنه يسبها ، ويسخر منها وسط هذه اللحظات المليثة بالقلق ، والرعب . ومن جديد جاء صوت «النطاط»: افتحى عينيك . .

هنا صاح ماجد:

ـ آه . . ما أروع هذا المنظر . .

وفتحت «مروة » عينيها ، تلتها عائشة التي صاحت : يا إلهي . . ما أروع مخلوقاتك!!

كان منظرا ، وياله من منظر ساحر . . إنه الشلال أمام أعينهم ، يتدفق من أعلى بكل قوته ، ومن حوله يجمع رذاذ الماء قوس فزح بديع المنظر ، وعلى الجانبين ، غابات رائعة الشكل ، كأنها لوحة خلقها المبدع الأعظم ، هنا صاحت «مروة»:

\_انظروا . . نحن في زورق طائر . .

أكمل مصطفى : بل نحن فى زورق باراشوت . .

وبرقت عينا عائشة ، وهي تلمس مياه الشلال القوية ، التي راحت تتدفق أعلاهم وصاحت :

ـ نحن ندخل فيها وراء الشلال . .

لكن صوتها ضاع وسط صوت المياه المتدفقة بقوة ، فقد اخترق الزورق المياه المتدفقة من أعلى إلى ماوراء الشلال ، حيث تنتظرهم المفاجآت . .



قبل أن يلمس سيف « «الشبح الأزرق» » الجدران المكهربة بثانية واحدة ، كان « «الفارس النادر » » قد قفز بسرعة هائلة نحو خصمه ، وقبل أن يسقط فوق الأرض تمكن من انتزاع السيف منه ، وبذلك أنقذه من موت محقق .

وسقط « «الشبح الأزرق» » فوق الأرض ، بينها فرد « الفارس النادر» قامته وهو يرى خصمه وقد بلغ أقصى درجات الهزيمة ، بعد أن تحول إلى كومة من اللحم الأزرق المتمدد فوق الأرض ، وقال:

\_ لا أحب أن أنتقم من الآخرين وخاصة خصمي اللدود .

وبكل إذلال رفع « «الشبح الأزرق» » رأسه إلى أعلى ، كأنه يود أن يستحلفه أن يتركمه وألا ينتقم منه ، لكن فجاة برقت عيناه من الفرحة ودبت الآمال الشريرة في أعهاقه ، وضحك ثم أراد أن يقول له:

\_لن تفرح كثيرا يانادر . .

لكنه لم يستطع أن يتكلم ، ليس فقط لأن صوته لايخرج الآن إلا عن طريق الشاشة ، ولكن لأن المعركة الحاسمة قد بدأت لتوها ، ففي تلك اللحظات ، فتح جنوده الأبواب ، وفوجئوا بزعيمهم

راقدا فوق الأرض ، وأمامه يقف «الفارس النادر » شاهرا سيفه ، حاول أن يصيح فيهم على طريقته القديمة :

ـ اقتلوه . .

لايبدو أن رجاله قد أصابتهم الدهشة . فأسرعوا نحو «الفارس النادر » شاهرين سيوفهم وأحاطوا به ثم بدءوا يضربون بأسلحتهم في الهواء ، وقد تجمعوا من أجل التخلص منه . وبدأت المعركة المثيرة .

لكن «الفارس النادر» ، قفز فجاة في الهواء . ورمى بنفسه نحوهم ، وكأنه يقوم بمهمة انتحارية غير آبه لأن تنغرس السيوف في صدره ، وأطلق صيحة عالية مرعبة جعلت الجنود النزرق يتراجعون إلى الوراء . وفي تلك اللحظات هب «الشبح الأزرق» من مكانه ، وقد تجددت الرغبة في داخله كي يتخلص من خصمه اللدود .

وتشابكت السيوف فجاة ، امتد نصل السيف الذي يحمله النادر وبرزت له أربعة أطراف مدببة ، وراحت الأطراف تتشابك بمهارة فائقة مع الجنود الذين حاموا حوله .

بدت المعركة مثيرة ، وكان عدد الجنود يتزايد شيئا فشيتا ، لكن «الفارس النادر » راح يسقطهم الواحد وراء الآخر فوق الأرض ،

وبدا كأنه زنبرك يتحرك بدرجة لاتستطيع العين العادية متابعته ، لذا بدأت رؤوس الجنود تلتف حول بعضها ، كأنها لاترى خصمها جيدا، إنه يلف ويلف ويدور حول نفسه في مهارة منقطعة النظير. بينها برزت عينا «الشبح الأزرق» وقد ازداد لونها احمرارا من الغيظ والدهشة .

ردد في داخله: غريب . . كنت أعرف أن الكثرة تغلب الشجاعة .

لكن يبدو أنه لم يعرف أن هذا المثل ينطبق فى كل الحكايات إلا مع «الفارس النادر» ، الذى راح يتحرك بمهارة كأنه نجم فى السيرك، بلغ أكثر درجات تألقه ويتمتع كثيرا وهو يستعرض ما وهبه الله من قدرات .

#### ()

هذا سرداب الفشران العملاقة المزركشة الألوان ذوات السديول الاشبه بالسيوف الطويلة .

ولأن أحدا من البشر لم يصل إليه من قبل ، فإن المتاعب الحقيقية بدأت تتمثل أمام الأصدقاء الأربعة عائشة ومصطفى ، «مروة» ، ماجد .

ففي تلك اللحظات التي دخيل الزورق من باب السرداب كان

زعيم الفئران « المزركش الأكبر » جالسا أمام شاشة كومبيوتر ضخم، تنقسم كوادره إلى ثمانى لقطات ، بحيث يمكنه أن يرى ما يحدث فى أى ركن من أركان السرداب ، لعبق لسانه ، وأشار إلى تمابعه الأصغر إشارات خاصة كأنه يخبره أن الفأر قد دخل المصيدة.

وبالفعل ، فها إن دخل الزورق بداية السرداب حتى انغلقت البوابة العملاقة ، وبدت جدران السرداب كأنها عبارة عن كهف ليست له أبواب ، ولايعرف أحد إلى أين الطريق ، دب القلق فى القلوب ، وقالت «مروة » :

ـ يا إلهي . . لقد اختفي باب الخروج !!

رد ماجد : نحن لم نجئ هنا لنخرج . . بل لندخل فقط . .

وانطلق من داخل المخلاة البيضاء صوت «النطاط» استحسانا لما سمعه ، فهاهو ماجد قد اكتسب شجاعة خاصة ، ولم يعد يأبه بمصيره ، بل بهدفه الذي يسعى إليه . . ولكن فجأة قبل أن ينتبه الأصدقاء لملامح المكان سمعوا أصواتا غريبة ، كأن جبلا يتدحرج فوق جبل آخر ، وكأن حجارته الضخمة تندفع من أعلى بكل سرعة ، صرخت «مروة» :

\_السرداب يتهدم ، اهربوا .

ولأول مرة ينسرب الخوف إلى قلب عائشة ، وهي المعروفة بشجاعتها . ولماذا لاتخاف والأصوات تزداد قوة ، لذا راحت العيون تنظر في خوف حولها وأعلاها ، وضاع صوت النطاط وهو يحاول أن يبثهم الشجاعة وسط هذه الجلبة العالية .

وفجأة تدفقت جحافل الفشران الصغيرة من كل فتحات السرداب. فشران لاعدد لها ، ولاحصر ، انطلقت نحو النورق كأنها سيل متدفق من الكائنات الحية ، تكتسح كل شيء أمامها ، إنها فشران متعددة الألوان ، منها الأهر والأصفر والبنفسجي والأزرق ، لكن ليس من بينها فأر واحد مزركش الألوان ، اختلطت ببعضها فكونت لوحة كثيبة الشكل ، وتدفقت نحو الزورق كأنها سوف تخترقه .

ووسط هذا الضجيج العالى ، وهذا التدفق السريع ، لم يملك الأصدقاء سوى الصراخ ، لقد فقدوا كل أمل فى النجاة ، وراح كل منهم يسد أذنيه حتى لايسمع هذه الأصوات التى تكاد تصم الآذان . وقد أدركوا أن الفتران سوف تجرفهم معها وسيندفعون جميعا نحو مصير غامض لايعرفه سوى الله .

لكن فجأة حدث شيء لم يكن في الحسبان .

وقف «الفارس النادر » ممسكا سيفه ، وراح ينظر إلى الجنود النزرق الذين تمددوا إلى جوار «الشبح الأزرق» ، وأراد أن يتكلم ، لكنه أحس أنه حتى الكلام لايليق بأن يوجهه إلى هذا الشرير الذي أصاب «مدينة الحكايات» بمرض النسيان .

قرر أن يأخذ خصمه اللدود رهينة كى يدله على الطريقة التى ينقذ بها أبناء قومه ، فقد تكوم «الشبح الأزرق» فوق الأرض وعندما انحنى إليه ليقيده ، ظهر على الشاشة المعلقة على بطنه بعض. الكلات :

- إياك أن تلمسني . و إلا كانت نهايتك غير طيبة .

بدا كأنه شخص مغلوب فى معركة راح يهدد الناس قائلا: «أنزلوا هذا الشخص من فوقى ، وإلا ضربته » فهو عن لايعترفون بالهزيمة . قال «الفارس النادر » ، وهو يحمله على كتفه:

- سوف أريك كيف تكون نهايتك أنت . ومملكتك الشريرة . .

وراح يحرك قدميه بكل قوته كأنه يود أن يتخلص منه ، لكن «الفارس النادر » حمله وراح يغادر السرداب الخامس . بينها حاول «الشبح الأزرق» أن يصرخ وهو يرى خصمه يكاد يلامس أطراف السرداب المشحون بأكبر شحنة كهربية موجودة في الكون ، فمعني

انه سيلامس تلك النقطة أن التيار الكهربي سوف يسرى في جسميها وسوف يصعقهما. وينتهي الاثنان معا.

لم يدرك «الفارس النادر » الخطر المقبل عليه . إنه يتصور أن الشبح يصرخ محاولا المقاومة وليس كى ينبهه إلى الخطر ، فهناك دائرة كهربية متطورة كأنها حقل الغام من الشحنة العالية ، ولايعرف مكانها سوى خبير الألغام الكهربية التابع للمدينة الزرقاء . . وبالفعل فقد داس «الفارس النادر » فوق أحد هذه الألغام وفى التو انطلقت الشحنة العالية وألقت به وبخصمه مرة أخرى إلى أطراف السرداب .

كانت لحظات مثىرة .

تنبه « «الشبح الأزرق» » فجأة إلى جسمه فتحسسه هاتفا:

\_مازلت على قيد الحياة . . غريبة !!

لم يصدق . فهو يعرف أن أحدا لايمكنه أن يفلت حيا من هذه الشحنة الكهربية المتدفقة . أما «الفارس النادر » فقد حاول أن يقاوم أثر السقطة الهائلة التي سقطها ، وراح ينظر إلى حذائه فرأى طرفه يحترق وسرعان مافهم حقيقة الأمر . فهذا الحذاء قد أنقذ حياته ، لقد امتص الشحنة الهائلة ، لكنها كانت أقوى منه فدفعته بعيدا ولولا قوته لتحطمت عظامه .

نظر «الفارس النادر » إلى خصمه ، وقال له :

ــ حسنا . . سوف أجعلك تمشى أمامى . كى تكون مرشدى . زحف «الشبح الأزرق» إلى الوراء قليلا كأنه يخشى ماينتظره من مصر وظهرت كلماته على الشاشة :

\_ ارجوك . . افعل بى أى شىء إلا أن تدفعنى أمامك . . سوف تصعقنى الكهرباء .

كان خائفا، بل أشد الكائنات الحية خوفا . أحس «الفارس النادر » كم أن الأمر جسيم ، وراح يستمع منه إلى حكاية ألغام الكهرباء ، وإنها صممت بحيث لايمكن التحكم فيها إلا عن طريق المهندس الذي انقطع به الاتصال تماما . فلعله هرب عندما رأى زعيمه يسقط ، ولعله الآن في مكان مجهول .

نظر «الفارس النادر» إلى حذائه الذى احترق، وأدرك أنه قد امتص الشحنة الأولى، لكنه الآن غير قادر على امتصاص أى شمحنة بنفس القوة . . إذن فالأمر حرج، وعليه أن يتصرف وإلا ظل طيلة عمره حبيسا مع هؤلاء الجنود الزرق وزعيمهم في هذا السرداب.

فجأة ارتفع الزورق المسحور إلى أعلى .

لقد ارتفع فى الوقت المناسب ، وعلى وجه السرعة بدأت الفتران الملونة تصطدم ببعضها ، وكان اصطدامها مروعا ، لقد كانت فترانا هلامية ما إن تتخبط فى بعضها حتى تتحول إلى سائل ملون وسرعان ما امتزجت الألوان معا ، وكونت بحيرة صغيرة من الألوان المائية الجميلة ، راح الزورق يسبح عليها ، وتحولت أشكال الفتران البشع إلى منظر ساحر يخلب الألباب . .

كان الأصدقاء قد اغلقوا أعينهم وهو يتوقعون حدوث كارثة . . وعندما فتح مصطفى عينيه وكأنه يحلم، صاح :

- انظروا . . إنها أغرب بحيرة في التاريخ .

وفتح الأصدقاء أعينهم وشاهدوا ما لم يتوقعوه . . ومن داخل المخلاة البيضاء جاء صوت النطاط سعيدا كأنه يقفز من الفرحة والبهجة ، أدرك الأصدقاء أن النطاط وراء كل هذا .

لم يكن هناك وقت للكلام ، بل الوقت كله للدهشة . هتفت عائشة :

ـ ياله من منظر . . إنها رحلة العجائب فعلا !! لكن دهشتها ازدادت حين ظهر الفارك المزركس في طرف السرداب . إنه ضخم وعملاق يكاد جسمه أن يسد المكان ،بدت الفرحة على وجهه ، وهو يرى بركة الألوان وفوقها زورق الصغار، راح يلعق بلسانه الألوان، كأنه يستعذبها ثم بدأ في ارتشافها كلها . صاحت «مروة» :

\_انظروا . . إنه فأر مزركش . . غريب الشكل . . قال مصطفى : إنه يريد أن يرتشف الزورق .

وجاء صوت النطاط: لعله يخاف أن يصاب بعسر هضم. بصراحة . . إني أرثى لحاله لو دخلت إلى جوفه .

ورغم أن الأصدقاء أحسوا أن النطاط» يمزح، فإن الأمور كانت تتحرك بسرعة ، فالفأر المزركش يبدو شرها لـ لألوان اللزجة التي كونت البحيرة التي يتحرك فوقها الزورق الصغير ، ولذا فهاهم الأصدقاء يقتربون منه . وبدوا كأنهم سيدخلون إلى الجوف المزركش خلل دقائق لا أكثر . فجأة جاء صوت «النطاط »من داخل المخلاة يقول :

\_ لايأس في رحلتنا . . والعزيمة تُبلغ الأمل . .

وفجأة انفتحت فوهة المخلاة ، وبرزت منها أربعة أسياخ غريبة الشكل، أحدها يبدو سميكا ومصنوعا من البلاستيك المتين والثانى من الصلب والثالث من معدن غريب ، ولكنه متعدد

الألوان ويبدو ضخما ، أما الأخير فكان فوسفوريا يجذب الانتباه إلى العيون . . أدرك الأصدقاء أن النطاط قد تدخيل كعادته فى الوقت المناسب ، صاحت عائشة :

\_رائع . . علينا أن نتصرف . .

وأمسك كل منهم سبخا بينها اقترب الزورق من الفأر ، وأصبح على مسافة سنتميترات من فمه الشره .

#### $(Y \cdot)$

فى السرداب الخامس ، سرداب القوى الكهربية العالية بدأ «الفارس النادر » يعد عدته من أجل عبور منطقة الألغام الكهربائية . ولم يكن أمامه سوى أن يجعل «الشبح الأزرق» ينطق بها يعرفه عن منطقة الألغام ، لكن هذا الأزرق أقسم بكل شرور العالم أنه مجرد زعيم للمملكة الزرقاء . وأن المهندس الهارب قد وضعه في مأزق حرج .

وأمام هذا المأزق الحرج أمسك النادر بالسيف الذي كان قد أخذه من أحد الجنود وراح يقربه من فمه وتلا بعض الكلمات الغريبة ثم قال:

\_ كل السيوف تتحول في يدى إلى سيوف خارقة ا

وبدا كأنه يفسر للشبح الأزرق وجنوده المقيدين في سلاسل متينة كيف استطاع أن يواجههم بدون سيفه المعتاد. كان الموقف مثيرا، فلو أن شحنة الكهرباء قد سرت في هذه السلاسل التي تقيد الجنود الزرق فسوف تكون النهاية محتومة.

ومن جديد حمل «الفارس النادر » خصمه الأزرق فوق كتفه وتقدم نحو منطقة الألغام، بينها حاول الأزرق أن يصرخ وكأنه يردد:

- أيها المجنون لا أريد أن أموت مثلك . .

وتقدم النادر نحو الألغام الكهربية وهو يمسك بسيفه ويجس به الأرض مثلها يفعل خبراء الألغام ، وهو يبحثون عن أماكن الخطر في الصحراء . ثم فجأة سرت شحنة كهربية عالية في السيف وسرعان مارفع الفارس السيف إلى أعلى فظهرت الشحنة بقوتها ، وانطلقت صرخة من الجنود المقيدين الذين تصوروا أن الشحنة سوف تطير نحوهم فتسرى في السلاسل ، وتكون نهايتهم ، لكن النادر وجه سيفه بسرعة في دائرة لولبية وأطلق الشحنة نحو الحدوان .

ونتيجة لقوة الشحنة الكهربية التي اصطدمت بالحائط ظهرت فتحة واسعة ، بينها بدأ «الفارس النادر » يجس بقية الأرض كأنه

يقوم بواسطة سيفه السحرى فى جمع الشحنات من الأرض ، وكأنه لاعب بيسبول يقذف بالكرات إلى مسافات بعيدة ، وسرعان ماتطايرت الكرات الكهربية العالية الشحنة نحو أطراف السرداب. تعمل فتحات كبيرة فى الحائط حتى بدأ الحائط يتهدم ، الجدار وراء الآخر، وقد ملأ الخوف والسرعب قلوب الجنود الزرق ، أما «الشبح الأزرق» نفسه فكاد أن ينطق بلسانه لشدة ما أصابه من رعب.

لكنه تنهد وهو يرى خصمه الأزلى ينطلق خارج السرداب الخامس. الذى كان قبل قليل مشحونا بأقوى شحنات الكهرباء. . وأحس أن «الفارس النادر » يأخذه إلى السرداب الرابع الذى يعد أخطر السراديب على الإطلاق ، فهو ملى بالألغام البيولوجية .

ود أن يحذره بأن « شرشور » هناك . وأنه ، من كثرة مايملك من أفكار شريرة يمكنه أن يفجر الألغام ، ولكنه تذكر أنه كأزرق لا يتأثر قط بأى انفجارات بيولوجية . . ولعل هذا سيكون سبب النهاية المحتومة لخصمه الأبدى «الفارس النادر » .

انطلق الزورق حاملا الأصدقاء الأربعة نحو فم الفأر المزركش الذي بدا مندهشا وهو يرى الزورق بركابه ، وكأنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذه الأشياء ، وفتح فمه علامة الدهشة وهو لايتصور أن أحدا يمكنه أن يدخل سردابه ولا أن يقترب منه ، بينها صرخ النطاط بكل حماس من داخل المخلاة :

ـ اكسروا له أسنانه . . بقوة . .

وراح يكرر الجملة أكثر من مرة . فاستبد الحاس بالأصدقاء وبكل قوة دفع مصطفى السيخ فى فم الفأر المزركش ، بينها استجمعت «مروة » كل شجاعتها وفكرت فى أن تدس السيخ فى أنف الفأر ، لكنها تذكرت كلمة « النطاط » فضربت بكل شجاعة إحدى أسنان الفأر المزركش الذى ظل فاغر الفم من الدهشة . . وفجأة صاح « النطاط » :

ـ بقوة قبل أن يغلق فمه .

وكانت الضربات الأربع قوية ، من «مروة » وعائشة ومصطفى وماجد . وبدت الأسياخ متينة يمكنها أن تضرب الأسنان التى انكسرت الواحدة تلو الأخرى ، وراح الفأر المزركش يتراجع إلى الوراء، واستند إلى الجدران كأن خوفا استبدبه .

وبينها توقف الزورق من تلقاء نفسه، شاهد الأصدقاء منظرا غريبا، فقد انكمش الفأر وراحت الألوان تتسرب من فوق سطح فروته ، وكأنها تتدفق مثل شلال ، فملأت الأرض، بينها تضاءل حجم الفأر بشكل ملحوظ وكأنه سوف يختفى .

فغر كل منهم فاه وهتفت عائشة :

\_ إنه يموت . .

ردت «مروة »: الألوان سوف تغرقنا . .

صاح مصطفى : علينا أن نهرب .

وصرخ ماجد: يجب أن نجدف بسرعة .

وارتفع سطح بحر الألوان المزركشة بعد أن تساقطت من الفأر الذى عاد إلى حجمه الطبيعى الصغير وإلى لونه الأسمر الداكن وبدا كأنه عاصفة هوجاء قد هبت داخل السرداب، فتكونت الأمواج المتعددة الألوان، كأنها تطارد بعضها. الأزرق منها يطارد الأحمر واندفعت الأمواج تقذف بالزورق بكل قوة، كها اندفعت نحو بوابة السرداب في قوة ليس لها مثيل في أي بحر في العالم، وسط صرخات الأصدقاء الذين أحسوا بأنهم هالكون لامحالة لولا أن «النطاط» قال من مكانه الذي لم يخرج منه بعد:



\_أيها الجبناء . . ألا تعرفون كيف تحولون صرخاتكم إلى شيء مفيد؟

وبدت كلماته مقنعة ولم يكن أمامهم سوى الهلاك أو أن يقاوموا ذلك المد الهائل الذي يكادون أن ينسحقوا منه . .

#### (YY)

ـ أنا « شرشور» . . عبقرى زمانى وكل زمان . .

وهكذا راح العالم الشرير يغنى وهدو يتأمل شباشات الكومبيوترات المتقدمة التى يرقب بها مايدور فى مملكته التى استولى عليها أخيرا، فبعد أن كان مجرد شخص يعمل لمصلحة «الشبح الأزرق» وبعد أن ساعده فى اختراع غاز النسيان، فقد جاءته الفكرة أن يصبح صاحب قرار نفسه وأن يستقل بهذا المكان الذى ألزمه فيه «الشبح الأزرق».

أخذ يغنى وكأنه لايريد للغناء أن ينقطع ، ولماذا لايغنى وهو يعرف أن «الشبح الأزرق» قد انهزم شر هزيمة على يد «الفارس النادر » بعد أن خرج من عباءة العجوز إلى كيانه الآخر، لقد تعمد أن تكون شحنة النسيان التى يشمها العجوز ضعيفة بحيث يمكنه العودة إلى الذاكرة مرة أخرى، وهنا يستطيع أن تقوم معركة ينتهى

فيها الطرفان المتصارعان منذ زمن طويل، وتصبح لـ سيادة هذا العالم.

إنه يعرف أن كمية الشر التى يمتلكها تبلغ عشرات أضعاف ما يملك ه الشبح الأزرق، لكن هذا الأخير يملك جيشا قويا . . وماذا يفيد الجيش القوى أمام عقلية شريرة ذكية مثل « شرشور» .

عندما رأى على الشاشة باب السرداب ينفتح ، توقف عن الغناء و إن لم يتوقف عن الابتسام فتمتم :

ـ رائع . . فتران السرداب وقعت في المصيدة .

ورآه أمامه يدخل من باب السرداب. إنه «الفارس النادر » يحمل خصمه اللدود فوق كتفه، والذي كان يصرخ وكأنه يود أن يتجنب خطرا هو مقدم عليه . لعق «شرشور» لسانه وهو يبتسم وردد:

رائع . . كل الغازات في انتظاركما . . اطلبا تجدا ماتشاءان . ثم راح ينظر إلى المفاتيح التي أمامه ، فهذا مفتاح غاز التخدير وذاك مفتاح غاز النسيان ، وهناك أيضا مفاتيح لغازات الهلوسة والجنون وأخرى إذا شمها أي شخص يصيبه مرض الإحساس بالعظمة ( بارانويا ) . ومفاتيح لغاز يصيب من يشمه بحالة من الضحك المتواصل وأخر بحالة من الولولة والبكاء لاتنتهى . إنها

مفاتیح کثیرة لغازات تأثیرها قوی وأکید، ولیس علیه سوی أن بدوس علی أی منها کی تحدث مفعولها .

لم يكن «شرشور» يعرف أن «الشبح الأزرق» يولول محذرا خصمه اللدود «الفارس النادر » مما يمكن ان ينتظره في هذا السرداب الرابع الذي دخلاه توا . . فصرخ :

\_اسمع ياخصمى اللدود . . سوف نهلك معا هنا . . أنا أعرفه إنه شرير.

ولكن «الفارس النادر » بدا كأنه لم يعد يسمع ، فلأنه يريد أن يعود إلى مدينته فإنه يعرف أن «الشيح الأزرق» هو الوحيد الذى يمكنه أن يرشده إلى الطريق الصحيح . . وأن يساعده في إعادة الذاكرة إلى أهله وعشيرته في «مدينة الحكايات» .

لكن يبدو أن «الشبح الأزرق» لن يستطيع إقناع خصمه الأبدى بالخطر الذي يقبلان معا إليه .

#### ( 77 )

وتدفقت موجات الألوان فوق بحر هائج نحو بوابة السرداب وصرخ «النطاط» قائلا:

\_ اغمضوا أعينكم فالضوء ساطع .

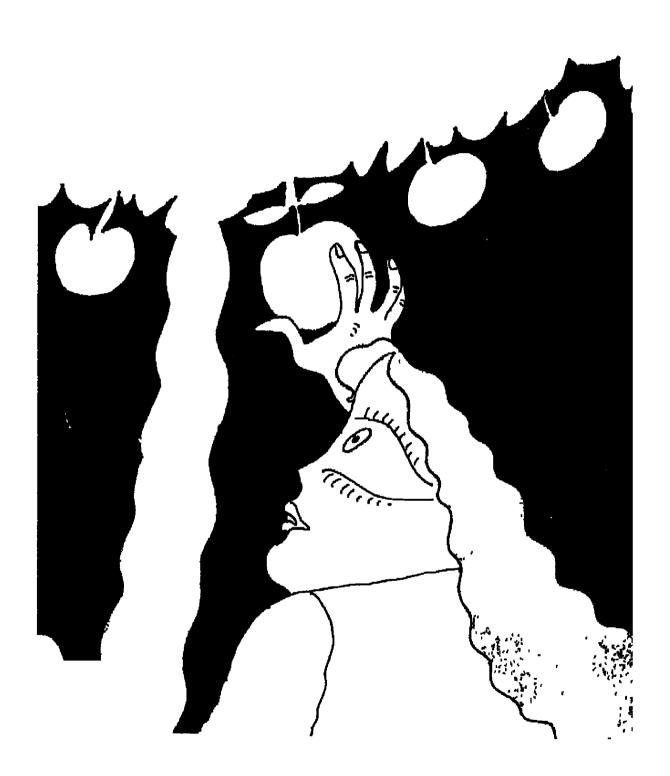

ولم تتوقف الدهشة في القلوب ورغم أن الصغار كان عليهم الطاعة فإن منظرا غريبا قد فاتهم عندما راح الزورق يسبح فوق البحر المتعدد الألوان ، وهو يمر في ممر الأكسدة اللذي تنطلق فيه أشعة قوية ، أشد من أشعة الشمس مئات المرات ، يمكنها أن تخطف الأبصار بسهولة ، ولكنها خالية من الحرارة ، راحت تقوم بعملية اكسدة للألوان ، المتعددة التي تشكل الأمواج الهادرة ، وسرعان ماخفت كثافة الأمواج واختفت الألوان تماما ، وقل اندفاع الزورق وهو يسير فوق قناة صغيرة نحو كوة صغيرة تبدو مظلمة .

واندفع الزورق داخل السرداب الثاني .

هنا صاح « النطاط»:

\_ الآن يمكنكم أن تنظروا إلى ماحولكم .

وراح الأصدقاء يفتحون عيونهم ، وكان أجمل المناظر التي يمكن للمرء أن يشاهدها في حياته ، وكأن رحلة العجائب هذه تخبئ في كل مرة أروع المناظر وأكثرها خلبا للعين، صاحت عائشة:

\_يا إلهي . . أنها ساحرة!!

هتف ماجد: لعلنا في الفردوس المفقود.

أسرعت «مروة » تقفز من الزورق الذي رساعلى شاطئ بحيرة صغيرة ، وأرادت أن تنطلق إلى شجرة قريبة ذات ثمار غريبة الشكل

وهي تردد:

\_يا إلهي . . أنا جوعانة ! !

ولم تسمع «مروة » صوت «النطاط » وهو يحذرها من الاقتراب من الشجرة أو اقتطاف أى ثمرة منها ، فقد دفعها الجوع نحو الشجرة ومدت يدها لتلتقط ثمرة ذهبية اللون أشبه بفاكهة الباباظ ثم أمسكتها بين يديها ، واستعدت لالتهامها ، لكن فجأة خطف مصطفى الثمرة وألقى بها بعيدا :

نظرت إليه «مروة » في غضب صائحة :

ماذابك . ؟ أنت تأخذ منى ما أحصل عليه . .

فى تلك اللحظات وصلت عائشة وكانت تحمل المخلاة على كتفها قائلة :

ـ لاتغضبي هكذا بلاداع، اعرفي السبب أولا.

قال مصطفى: لاتنخدعى في شكل الأشياء . .

وبدا الأمر غامضا ، بل لعله شديد الغموض . .

#### ( 7 2 )

وأمام تلك التوسلات الكثيرة التى أخذ ينطق بها «الشبح الأزرق» لدرجة أنه راح يبكى بحرقة قرر «الفارس النادر » خيرالله

أن ينزل خصمه من فوق كتفه ، فارتمى فوق الأرض وأراد أن يستعطفه وراحت كلماته تظهر على شاشته:

ـ بالله عليك لاتدخل هنا . .

وكان الموقف غريبا ، فهذه هي المرة الأولى التي يسرى فيها الفارس خصمه بهذا الضعف ، رأى عينيه الحمراوين تلمعان بالإذلال ، أراد أن يصدقه فلم يجد في هاتين العينين مايشجعه على ذلك . . التزم الفارس الصمت وترك خصمه يتكلم بل ويتوسل كما يبدو على الشاشة :

\_أرجوك . . لاتتقدم فهناك أشياء يمكنها أن تغير كونا بأكمله إلى الأسوأ .

وأخفض رأسه كأنه يبكى ، لكن مثل هذا الأزرق لايبكون بسهولة ، ودموعهم دائها جافة ، ولأنه أراد أن يحدث تأثيره لدى «الفارس النادر » قال له :

ـ مثلها حدث لمدينتك . .

لم يكن «الفارس النادر » قد استجمع حتى الآن ماحدث فى «مدينة الحكايات » بالضبط ، ولم يكن يعرف أى خطر قد أصابهم ، لذا انحنى إلى خصمه ، وأمسكه من عباءته الزرقاء التى يخفى أسفلها جسمه الغريب الشكل وصاح :

\_ ماذا حدث لقومي يا أزرق ؟ . تكلم ياداكن . .

وبدا كأن الأزرق يود أن يستجمع قدرته على الكلام . وبدت الشاشة متذبذبة ، كأنها لم تعد بقادرة على ترجمة مايقوله إلى كلمات مكتوبة . ثم ظهرت الكلمات بحروف متقطعة كبيرة :

-النسيان.

ولعبت رأس «الفارس النادر » قليلا وتذكر الحالة التي أصابته وتنبه إليها ، وهو في السرداب الخامس ، بدا كأنه قادم من عالم لم يتذكر عنه شيئا . . وأجس نفسه كأنه في دوامة . وحاول أن يفهم ، ومن الواضح أنه فهم شيئا ما . بينها بدأ «الشبح الأزرق» يستجمع شيجاعته وقوته مرة أخرى رغم كل المخاطر التي تحيط به ، فهو يعرف أنهها قد دخلا منطقة الخطر ، وأن « شرشور» يمكنه أن يختار الآن مايشاء من غازات كي يطلقها في هذه الدائرة من السرداب ، ويجعلها يفعلان مايريد . يضحكان دوما ، ينسيان ، يلعبان ويجعلها يفعلان مايريد . يضحكان دوما ، ينسيان ، يلعبان عجين الفلاحة ، أو ينامان الدهر بأكمله . هنا تساءل الفارس :

ـ هل هذا هو سرداب النسيان . . ؟

وجاء رد «الشبح الأزرق» على شاشته: لا ، بل أكثر ، إنه سرداب الشرور ، سيطر عليه «شرشور».

وأحس «الفارس النادر » أن خصمه يسخر منه وكأنه يـدبر له

مقلبا من المقالب التى لاتنتهى ، فقرر أن يجعله يدفع الثمن وانحنى إليه وحمله مرة أخرى فوق كتفه ، وانطلق به فى السرداب وهو يتوعده . . لكن أى وعيد هذا الذى ينطق به النادر مقابل ماردده «شرشور» فى مكانه ، وهو يرى ما يحدث أمامه .

\_رائع ، الآن . . على أن أختار الغاز الأمثل لكل منكها .

(Yo)

إنه السرداب الكاذب..

فلاشي محقيقي في هذا السرداب، فيا إن نظرت «مروة» إلى ثمرة الباباظ الذهبية التي في يدها وهمت بالتهامها حتى أطلقت صرخة مروعة ، وهي تقذف بها بكل قوة .

هنا أسرع الزملاء إليها بينها جاء صوت « النطاط »:

ـ لايلمس أحد شيئا . .

نظروا إلى الثمرة وقد تحولت إلى كائن أسود غريب صغير الحجم ملئ بالأشواك، أشبه بحيوان « الريتس البحرى » ، راحت أشواكه تتحرك . بينها لمعت العيون في دهشة ، هتف مصطفى :

ـ هل كنت ستأكلين هذا . . ؟

انحبست الكلمات في فـم «مروة » . وهـي تتصور هـذا الكائن

الشوكى وقد راحت تقضمه ، وشعرت أنها أخطأت حين تصورت أن زميلها مصطفى كان يود أن يخطف منها الثمرة . . حاولت عائشة أن تبث الشجاعة فى قلوب الزملاء ، وراحت تفكر في كان يمكن أن يحدث لو أن «الفارس النادر » قد اصطحبهم فى هذه الرحلة . ثم بدأت تطلع إلى المكان الجميل من حولها وتمتمت :

ـ هذا مكان رائع لكنه يخفى وراءه أشياء بشعة .

وقبل أن تنتهى من كلهاتها انطلقت صرخة من ماجد ، الذى بهرته ثمرات الكراز فوق شجيرة صغيرة فاقترب منها وراح يقطفها . لكن الثمرة لم تنزع بسهولة من فوق غصنها ، وما إن أمسك الغصن بيديه حتى أحس به يتحرك بين أصابعه ، وكأن الحياة دبت فيه فأطلق صرخة رعب وهو لايصدق عينيه اللتين رأتا ثمرة الكراز وقد تحولت إلى رأس أفعى ، أما الغصن فقد أصبح حية زرقاء اللون سرعان ماسقطت فوق الأرض وزحفت بسرعة بين الأغصان حتى اختفت .

أسرع إليه زملاؤه وقد انتابهم الرعب لما أصابه . راح يشير إلى الفتحة التي هربت منها الحية وكأنه عاجز عن الكلام . هنا رددت «مروة»:

\_إنه بستان الرعب.

بدت عائشة وكأن دورها هو بث السكينة في قلوب أصدقائها . وحاولت أن تستجمع عزيمتها ، وهي تقول :

ـ بل هو بستان المزاح . فلو أرادت الحية أن تؤذينا لفعلت .

لم تسمع تعليقا من الباقين، وبدوا كأن ماحدث قد ألجم السنتهم وأصابهم بوجوم بدا مرسوما على وجوههم البريئة، هنا ردد ماجد:

\_ لانعرف ما الذي أتى بنا إلى هذا المكان ؟

وعلق مصطفى : لابد أن نرجع . و إلا أهلكنا جميعا .

وقررت «مروة » أن تـدلى بدلوها ، وقـالت لو لم نخرج مـن هنا سوف نموت هلاكا .

أما عائشة فكان لها رأى آخر تماما .

### ( 77 )

أصابت «شرشور» حيرة بالغة وهو ينظر إلى أزرار أجهزته فى غرفة التحكم التى يرقب منها كل مايدور فى سرداب الغازات ، فقد اكتشف أن هنا ألف غاز ، وغاز يمكنه أن يطلقه فى متاهات السرداب كى يجول بها الخصمين اللدودين إلى مايشاء .

واستبدت الحيرة به، فترى هل يطلق غاز الدموع فيجعلهما يبكيان؟ أم يطلق غاز الضحك؟ فيجعلهما يضحكان أو يطلق

الغازين معا فيبكيان ويضحكان فى نفس الوقت ، أم هل يبث غاز الحيرة أو غاز الغيرة ؟ أو غاز الطموح القاتل أو الخمول والفشل. هل يرمى عليهما غاز السعادة أم غاز الحزن وهل يجعلهما يرقصان أم يولولان ؟

كانت أمامه عدة اختيارات لكن القلق أصابه ، فكلم اختار غازا ليطلقه اكتشف أن الآخر أفضل وله مميزاته ، وأنه لو أطلق غازا واحدا على «الشبح الأزرق» الذى كم عذبه وأهانه ، فإنه . سيحرمه من بقية الغازات . . لذا ردد «شرشور» من وراء الحاجز الزجاجي الذي يرقب منه الموقف :

. هذا الأزرق يستحق أن أطلق عليه كل هذه الغازات . . كى يأخذ درسا لاينساه .

- رأى «الفارس النادر» وهو لايزال يحمل الأزرق فوق كتفه ، وكأنه يفعل ذلك لضهان أن يمر من منطقة الخطر ويتجه بسلام إلى السرداب الثالث، ولم يكن يعرف أى شيء بالطبع عها حدث من «الشبح الأزرق» تجاه «شرشور».

ردد «شرشور» في مكانه وهو يشاهد الخصمين في منتصف السرداب:

\_ بضربة واحدة . أتخلص من عصفورين . . ثم أطلق ضحكة خبيثة عالية وهو يردد :

- عصفوران . . رائع . . إنهما ليسا سوى فأرين من فتران السراديب المظلمة ، سوف أجعلهما يصرخان كالفتران . .

وانتابته الفكرة فجاة ، فلهاذا لايطلق عليهها غازا يجعلهها يصرخان كالفئران المنتشرة في السراديب، وخاصة السرداب الأول . وبالتالى فسوف يحسان أنهها في المكان الملائم لهها ، وسيعيشان بقية حياتهها في هذه السراديب ، وقرر أن يضغط على زر الغاز اللذي يجعل من يشمه يتصور أنه فأر ، لكنه فجأة تراجع وقد لمع ظلام الشر على وجهه ، وتمتم :

رائع ، سوف أطلق على أحدهما غاز الفشران . . وسأجعل الثاني يموء كالقطط . . وستكون المطاردة بينهما مثيرة . .

ولكنه وقع في حيرة فأيها عليه أن يحس أنه القط؟ وأيها عليه أن يحس أنه الفأر؟ فكر في أن «الشبح الأزرق» يليق به أن يعيش فأرا طيلة حياته ، وأن أفضل عقاب له أن يحس أنه مطارد من خصمه الأبدى القط ، ولكن فجأة هتف :

ــآه . . ولماذا لانقلب القصة . . ويصبح «الشبح الأزرق» قطا . . ويتصور النادر نفسه فأرا . . هأها . . مسكين أيها الفأر النادر!!

وراح يدوس على الأزرار.

رفضت عائشة فكرة الانسحاب من السرداب الثانى ، فهذا لن يجعلهم يستكملون الرحلة لإنقاذ العجوز أو «الفارس النادر» الموجود في آخر السرداب ، لذا قالت :

لسنا في رحلة ، علينا أن نقطف ثهار البساتين . بل نحن في مغامرة لإنقاذ صديقنا الفارس ولإعادة الوضع في «مدينة الحكايات» كها كان . .

أحس الأصدقاء الثلاثة بأهمية ماتقوله عائشة . ففى غمرة متاعب هذه الرحلة ومفاجاتها كادوا أن ينسوا الهدف منها ، بل إنهم نسوا النظر إلى الخاتم الذى مع عائشة لمعرفة مكان صديقهم النادر الذى يتعرض الآن لخطر داهم وحقيقى في السرداب الرابع . وبينها بدت الدهشة على الوجوه ، والتزم الثلاثة الصمت أكملت عائشة :

.. أهم شيء في أي مهمة هو الإصرار على النجاح فيها . . الإصرار . .

وهنا سمع الجميع صوت تصفيق يخرج من داخل المخلاة وجاء صوت النطاط» الأشبه بصوب القراقوز يقول:

ــرائع ياعائشة . . لهذا فإن النادر يتحدث عنك بالخير دائما . .

ثم غير من لهجته وقمال كمأنه يمؤنب الأصدقاء الشلاثة . الإصرار. . الحياة بدون إصرار تصبح بلا معنى . .

ويبدو أن هذه الكلمات وجدت صدى فى أعماق مصطفى فصاح : هيا يساشباب . سنخترق البستان ونخرج بسلام من هذا السرداب . .

وما إن داس فوق أرض صلبة بين أشجار الفاكهة متقدما طريقه حتى غاص فى رمال متحركة غريبة الشكل، بدت رمالها بنفسجية، كأن شخصا ماقد قام بدهانها . . فأطلق صرخة يطلب النجدة وأسرع إليه زملاؤه يريدون إنقاذه، لكن الغريب أن صوت النطاط قال بحزم :

ــ لاتقتربوا منه . . المكان خطير . .

وتسمروا جميعا في أماكنهم ، وأحسوا أن أحدا لو تحرك قيد أنملة فسوف يغوص ، ولن يخرج إلى الأرض مرة أخرى ، بينها علت صرخات مصطفى طالبا النجدة ، وبدا الموقف عصيبا ، فكل منهم عاجز أن يفعل شيئا لزميله بينها صوت «النطاط» يكرر :

\_ إياكم والاقتراب منه . . إنه فخ . .

وبدا من الواضح أن مصطفى فى خطر حقيقى وأنه سيختفى للأبد خلف هذه الرمال البنفسجية المتحركة ، لكن فجأة مدت عائشة يدها إلى الغصن القريب منها غير آبهة أن يتحول إلى ثعبان



أو إلى ديناصور ضخم ، وآرادت أن تنزعه كى تلقى به إلى زميلها الذى يختفى . وفجأة ما إن لست الغصن حتى راح يجذبها بشدة وألقى بها فى الهواء .

#### (YA)

ما إن انطلق الغاز في السرداب حتى شهد المكان أمورا بالغة الإثارة .

فقد اندفعت من الحائط أنبوبة بلاستيكية شفافة نحو أنف «الشبح الأزرق» الذي كان في تلك اللحظات محمولا فوق كتف «الفارس النادر»، وسرعان ما التصقت الأنبوبة بأنفه، وكأنها كهمة لايمكن أن تنزع بسهولة، بينها بدا غاز الفئران أو الغاز الذي إذا شمه إنسان أحس أنه تحول إلى فأر دون أن يحدث ذلك فعلا في التسرب داخل المنطقة التي يوجد بها «الفارس النادر».

أحس «خير الله» بالخطر قبل أن يبدأ ، لذا سرعان ما ألقى بخصمه الأزرق اللدود فوق الأرض ، وقبل أن يتسرب الغاز تضاءل جسمه وارتخت عضلاته القوية وبدأ يعود إلى هيئته كعجوز ثم تكوم فوق الأرض بسرعة غريبة ، وكأنه سوف يصبح كرة مستديرة سرعان ما التفت بسلوفان مقوى .

حدث هذا بسرعة منقطعة النظير ، سرعة أكبر من انطلاق

الغاز في المواسير ثم انتشاره في المكان . . في تلك اللحظات كان الغاز قد بدأ يسرى في جسد «الشبح الأزرق» الذي أحس بمشاعر القطط تسرى فيه ، فبدأ يموء ببطء ثم راح يتشمم المكان بعد أن انتزعت من وجهه الكامة .

وفى داخل غرفة المراقبة وقف «شرشور» غاضبا وهو يصرخ ، وكأنه يوجه كلامه إلى «الفارس النادر »: آه أيها اللئيم كنت أعرف أنك ستفعل ذلك . .

وقرر «شرشور» أن يلقن هذا اللئيم ، حسب وجهة نظره ، درسا لاينساه طيلة حياته ، فأسرع بارتذاء كهامة خاصة واستعد أن يخرج من غرفة المراقبة ، وقد أمسك بيده مسدسا غريب الشكل أقرب إلى البندقية بفوهته الواسعة التي يبلغ قطرها ٢٠ سم تقريبا ، وراح يردد:

هذا المسدس سيجعلك تشم مالم يسبق لك أن شممته من قبل .

وخرج من الغرفة وراح يتحسس خطاه نحو منتصف السرداب وهو يلتفت خلفه، فقد توقع أن يهاجمه القط الأزرق، «الشبح الأزرق» سابقا، بين لحظة وأخرى وأن يخدشه، ولعله يصيبه بجرح بالغ. لذا استعد أن يطلق مسدسه الواسع الفوهة في أي لحظة . وبحذر شديد تقدم، وكانت المفاجأة أنه وجد المكان خاليا من

القط الأزرق . بينها رأى الكيس السلوفان وقد تكوم العجوز بداخله إلى جوار الحائط تمتم :

ـ حسنا . . إني أريدك أنت .

واقترب منه يريد أن ينزع عنه الغطاء السلوفاني كي يترك الغاز يحدث مفعوله به ، وبينها هو ينحني ليقوم بهذه المهمة انطلق مواء القبط الأزرق بشكل يثير الإزعاج فانتصب والتفت إليه . إنه «الشبح الأزرق» يتصور نفسه قطا ويلوح بيديه كأنها مخالب قط يريد أن ينشبها في جسد «شرشور» .

حاول أن يدافع عن نفسه واستعد لأن يشهر المسدس فى وجهه ليطلقه عليه قبل أن يقترب منه ، ولكن فجأة تحرك العجوز داخل كيس السلوفان ، وراح يتدحرج فوق الأرض ، كأنه كرة دفعها لاعب ماهر بقدمه فراحت تتدحرج على الأرض بقوة نحو «شرشور».

## **( 79 )**

طارت عائشة فى الهواء ، ، ثم بدأ جسدها يندفع نحو الأرض بقوة كأن عظامها سوف تنكسر إلى ألف قطعة ، لكن فجأة انفردت المخلاة وتحولت إلى مظلة تعلقت بها عائشة وبدأت فى الهبوط بسلام .

فى تلك اللحظات كان مصطفى يغوص أكثر فأكثر في الرمال

المتحركة البنفسجية ، وأحس بجسمه ينغرس فى الرمال ـ بينها زميلاه ماجد ومروة قد التزما مكانيهما وقد أحسا بالعجز الشديد ـ نظر إليهما وكأنه يتوسل ثم قال بنبرة يملؤها الحزن :

ـ أنتها مصران ألا تنقذاني . .

وبسرعة تذكرت «مروة» مارددته عائشة قبل لحظات عن الإصرار، فهذا هو الخطر يصر أن ينتصر عليهم جميعا، فقد طارت عائشة وهاهو مصطفى سيختفى بعد قليل ولايعلم سوى الله أى مصير ينتظرهما، لذا قالت:

ـ بل أنت مصر أن تموت . .

وانبعثت الكلمات في أعماق مصطفى الذي أحس أن الرسال التي تبتلعه أقوى منه ، وأن هناك إصرارا يبدو في قوتها في أن تأخذه معها إلى أعماق غامضة لم يخرج منها أحد من قبل ، وأحس بالتحدى ، فهناك معركة إصرار يجب أن تنشب، فإما أن تبتلعه الرمال البنفسجية أو أن يخرج منها .

لذا راح يحرك قدميه كأنه يسبح في البحر . فعل ذلك بصعوبة شديدة وحاول أن يقفز بجسمه إلى أعلى وكأنه يتدرب على العوم ، لكن في بحر ثقيل لا أغوار له . هنا هتف ماجد :

\_رائع . . حاول .

وحماول . ورغم أن الرمال بدت ثقيلة ، ورغم أن جسمه

الصغير بدا أضعف من قوة سحب الرمال إلا أنه حاول وازداد إصرارا ألا يغرق. فحرك قدميه بحرية أكثر وأيضا يديه وصاح:

ـ إنها خفيفة . .

وفجأة سقط الصديقان ماجد ومروة فوق الرمال ، لا بل فوق المياه . ففى تلك اللحظات تغيرت كشافة الأشياء وشكلها في هذا المكان الغريب الذى لايبقى فيه الحال على وضع واحد . . فهناك دورة لكل شيء يتحول بعدها إلى شيء آخر ، بينها راح مصطفى يحرك جسمه كله للسباحة في الرمال المتحركة الثقيلة . جاء الدور لتتحول إلى سائل زيتى القوام يميل إلى الاخضرار، بينها وجد كل من ماجد و «مروة» نفسيها يسقطان في البحر الزيتى القوام، وهنا هتف مصطفى :

\_ ما أسهل السباحة الآن ! ا هيا نهرب من هنا . .

ولأنه سباح ماهر فقد قرر أن يفعل شيئا غريبا في هذه البحيرة الغريبة . أن يغوص في الأعماق، وسرعان مافعل وسط دهشة الزملاء.

### (٣٠)

إنها أول كرة تطارد الرجل الذى يود أن يلعب بها . . لذا سرعان ما أصاب الخوف « شرشور »، ووجـد نفسه يحاول الهروب من تلك الكرة المتدحرجة نحوه بسرعة هائلة ، فقد استطاع العجوز أن يكور نفسه بمهارة داخل الكيس السلوفان وتمكن من السيطرة على جسده ، وأخذ يتدحرج ناحية « شرشور » الذى هرول في دهاليز السرداب الرابع يحاول أن يتخلص من الشر الذى يلحق به .

ونجحت الكرة فى أن تصطدم به وأن تسقطه فوق الأرض ، وكانت سقطة بالغة القوة انكسر على أثرها القناع الواقى الذى وضعه على وجهه . . فأخذ يصرخ بحدة وهو يقول :

ـ لا ، . لا أريد أن أكون قطا . ولا فأرا . . مياو . .

وراح يموء كالقط ، ولكنه لم يكن يعرف أن الغاز المنتشر في السرداب جعله يحس بأنه فأر ، لذا ما إن سمع مواء القط الأزرق حتى راح يهرول من جديد خوفًا أن يفترسه أشد الافتراس .

وبينها بدأت أغرب مطاردة بين شخصين تصور أحدهما أنه القط الأزرق، والآخر أنه الفأر شرشور خرجت الكرة السلوفانية ناحية غرفة التحكم، ودفعت الباب خلفها حتى ينغلق، وهنا أحس العجوز أنه في مكان آمن فراح ينفض عنه الكيس السلوفان بحذر شديد وراح يتشمم أجواء الغرفة . . ثم أزاح عن نفسه كل السلوفان.

وأسرع العجوز ينظر إلى شاشة المراقبة ورأى تلك المطاردة الغريبة بين القط الأسود "وشرشور" . إنها أشبه بمطاردة كل قط شرس لفأر ملئ بالشرور يسعى إلى التهام الأطعمة في البيوت ويحاول أن يفسد الملابس الثمينة .

هنا راح العجوز يفتش عن وسيلة لتشغيل جهاز الغازات وانتابته الفكرة أن يطلق مزيج الغازات إلى داخل عمرات السرداب كى ينتقم من «الشبح الأزرق» و«شرشور»، ولكنه تذكر أن المبدأ الأساسى في «مدينة الحكايات» هو عدم الانتقام من الأعداء، وأن الحكمة الكبرى هناك هي التي يرددها حكيم المدينة:

« أنا لا أنتقم من أعدائى ، فأنا لا أستطيع أن أطارد كلبا لأعضه كما عضنى » .

هنا تذكر أهله وأبناء مدينته، وبدأ يتساءل عن مصيرهم وماجرى لهم، فهو حتى الآن لايعرف حقيقة ماحدث، ثم راح بسرعة يراجع ماجرى له وماسمعه من «الشبح الأزرق»، وهو شبه فاقد للذاكرة في السرداب الخامس . . وهتف :

\_يا إلهي . . إنه أمر بشع !!

كانت عيناه قد وقعتا بالمصادفة على لوحة إعلانات معلقة على الحائط وراح يقرأ ما بها . إنها تنذر بشر لامثيل له في الوجود . فقد

بدا أن «شرشور» قد أعد لكل مدينة فى العالم غازها الخاص الذى عليه أن يطلق عليها ، وذلك بعد إصابة «مدينة الحكايات » بداء النسيان .

وفى دقائق قليلة فهم ما حدث له وماجرى لمدينته من خلال تلك الخطة الشيطانية التى كان ينوى «شرشور» تنفيذها ، بـل إنه نفذها على مدينته وراح يفكر فيها عليه أن يفعله .

كان أول شيء عليه أن يفعله هـو العثور على علاج أكيد لمرض النسيان ثم أن يخرج من هذا السرداب المليّ بالمتاعب . .

### (41)

حاول مصطفى أن يجرب مهارته فى السباحة خاصة فى الأعماق فراح يغوص فى وسط بحيرة من الزيت الثقيل ، ورغم أن السباحة فى مثل هذه البحيرة أمر صعب للغاية ، فإنها بالطبع أسهل من تحريك الأعضاء فى الرمال المتحركة .

كان المنظر غريبا ونتيجة لفرحته الشديدة بنجدته من الرمال القاتلة ، فإنه راح يسبح لأغوار لم يتصور أنه سيصل إليها ، وفجأة شاهد بوابة غريبة الشكل كأنها لكهف ضخم أو ربها لسرداب غامض مكتوب عليه « السرداب الثالث » .

لم يكن يتصور أن يكون هذا هو باب السرداب الثالث الذي

عليهم الولوج منه من أجل الوصول إلى مكان «الفارس النادر » . فلم يصدق عينيه ، وتصور أنها خدعة بصرية فراح يلج منه وما إن دخله سابحا حتى وجد نفسه واقفا على قدميه فى مكان غريب ملئ بالملاءات التى تدفعها الرياح فلا يُرى ماذا خلفها . فحاول أن يعود مرة أخرى إلى البوابة التى جاء منها ، لكن الباب بدا كأنه اختفى تماما عن الأنظار .

وتملكته الحيرة الشديدة . فترى ماذا يفعل ؟ لقد ضل طريقه حتها وافترق إلى الأبد عن أصدقائه .

فى تلك اللحظات أحست «مروة » وماجد بأن مصطفى قد غطس طويلا فى الأعماق، وبدأت المخاوف تتسرب إليهما ، بينما كانت عائشة واقفة عند طرف البحيرة تنادى عليهما وهى تخاف الاقتراب فهى لاتعرف السباحة مثل بقية أصدقائها .

صاحت «مروة » : لقد غاص . . ولم يخرج . .

هتف ماجد موجها كلامه إلى عائشة في مكانها: أخشى أن يكون قد غرق .

قالت عائشة وهمي تحاول أن تتحلى بالشجاعة : لا . . مصطفى بطل الغوص لايمكن أن يغرق بسهولة . .

قالت «مروة » لماجد: وأنا أيضا بطلة في السباحة . . سأغوص للبحث عنه .



قال ماجد: سآتي معك . .

وما إن غابا عن سطح البحيرة الزيتية خضراء اللون حتى وجدت عائشة نفسها وحيدة في مكان موحش غريب رغم شكله الجذاب الذي يوحى بفردوس مفقود ، لكنه في الحقيقة بستان وهمى تتغير أشكاله بسرعة .

صاحت: خذاني معكم . .

لكنها تذكرت أنه لاتجيد السباحة . وأنها سوف تهلك سواء قفزت وراءهما أو بقيت في هذا المكان الموحش . هتفت قائلة كأنها تخاطب النطاط:

ــ سنهلك وأمرنا لله . .

وحملت معها المخلاة واستعدت للقفر في البحيرة الزيتية وراحت تردد بعض آيات النجاة من القرآن الكريم .

## (TT)

استبدت الحيرة بالعجوز وهو ينظر إلى الجهاز المتعدد الأزرار ، فقد فهم أخيرا أن هناك زرا لكل غاز اخترعه شرشور . ولكنه الآن يود أن يأخذ معه غاز الذاكرة كي يعيد أبناء «مدينة الحكايات» إلى سيرتهم الأولى ، ولم يكن الأمر سهلا، فلا أحد يعرف تشغيل هذا الجهاز سوى «شرشور» نفسه الذي يجرى الآن هربا في دروب

السرداب الرابع متصورا نفسه فأرا .

راح العجوز يفكر فيها يمكن أن يفعله ، شم أخذ يتفحص الجهاز بدقة ، وتوصل إلى أن هناك مجموعة توصيلات اليكترونية معقدة تنهى بأنابيب رفيعة للغاية تسرى فيها الغازات . هنا أحس بارتياح وهو ينتبع توصيلة غاز الذاكرة بالأنبوبة ، وتنهد مرددا:

\_هذا إذن أول الخيط .

وراح يبحث عن وسيلة للحصول على الغاز بأى ثمن ، فليس أمامه سوى أن يحمل هذا الجهاز وتلك التوصيلات معه ، ولكن هذا هو الجنون بعينه فلايمكن نقل كل هذه التكنولوجيا المتطورة خارج هذا السرداب .

فكر من جديد ثم هداه تفكيره إلى:

\_ يجب أن أعبئ الغاز في شيء .

ثم نظر حوله ورأى الكيس الذى ألتف فيه قبل قليل واكتشف أن هناك قطعة من الكيس يمكنها أن تصبح بمثابة بالون، فأسرع إليه وراح يجهز منه مايناسب هدفه، ثم تأكد أن الكيس يمكنه أن يتحمل، فراح يقترب من فتحة الأنبوبة ثم بدأ يضغط على زر غاز الذاكرة.

مر الوقت ببطء . ولأن الغاز مركز فقد تسرب بأقل سرعة مكنة ، لكن الكيس بدا كأنه يستوعب الغاز حتى أصبح بالفعل

كالبالون ، وهنا بدأت الخطورة تظهر، فقد اكتشف أن أى اصطدام يمكنه أن يجعل الكيس ينفجر ، فالغاز ثقيل وجدرانه النايلون أضعف من أن تتحمله .

لذا حاول أن يمسك الكيس بحذر شديد ، وراح ينظر إليه بكل امتنان وهو يردد :

ـ أنت أمل وطني وأبناء وطني .

وقرر أن يخرج من المكان بأى ثمن، بل أن يخرج من السرداب الرابع وأن يجابه كافة الأخطار التي ستقابله، شريطة أن يصل بالكيس النايلون سليما في النهاية إلى «مدينة الحكايات».

وفتح باب الغرفة ثم تذكر أن عليه أن يعود كى يضع الكمامة على أنفه ، وبالفعل فقد عاد ليأخذها وخرج مرة أخرى واتجه نحو بوابة السرداب الرابع التى تؤدى به إلى السرداب الثالث .

سار على طرفى قدميه حتى لاينتبه إليه كل من «شرشور» والقط الأزرق ـ «الشبح الأزرق» سابقا ـ اللذين لم يسمع لها أصواتا حتى الآن وأحس بالأمان ، وهو يقترب من بوابة السرداب وتحسس الكيس كأنه يطمئن على كنزه الثمين .

ثم بدأ يخرج من باب السرداب، لكن فجأة انطلق صوت قط شرس وقفز فأر نحو الكيس، إنها ليسا سوى خصمه اللدود وشرشور اللذين إنقضا على الكيس وراحا يمزقانه بأطرافهما التى

تصوراها مخالب حادة .

وكانت المأساة . . فسرعان ما انفجر الكيس النايلون بفعل قوة القفز وراح غاز الذاكرة يتناثر في المكان .

( TT)

رددت عائشة وهي تلهث:

ـ لقد وصلنا إلى هنا بأعجوبة .

لم يتوقف الجميع عن اللهاث فقد كادوا أن يفقدوا عائشة بالفعل تحت بحيرة الزيت الكثيف ، رغم أن المخلاة البيضاء التى بداخلها النطاط قد تحولت بعد أن قفزت في المياه إلى عش صغير أشبه بالغواصة ، فإن عائشة انتابها خوف من الأعماق . وحاولت أن تتخلص من عقدتها هذه بلا جدوى .

ولذا جاهد كل من ماجد ومروة لسحبها معها بعد ان اكتشفا هما أيضا أن بوابة السرداب الشالث غائصة في أعماق البحيرة . . أحسا أن الوقت قد لايكون في غير صالحهم جميعا ، وأن البحيرة الزيتية قد تتحول من جديد إلى رمال متحركة أو أشياء أخرى أشد خطورة لعلها تصبح فوهة بركان أو أعماق أرض تتشقق ويصيبها زلزال .

وما إن نجحا في سحبها حتى بدأت تحولات البستان الكاذب

وراحت جذور أشجار جديدة تمد أطرافها فى أرض جديدة ، وبدت كأنها زوائد أخطبوط تريد أن تلف حوله أى شيء ، وأن تمتص منه الغذاء وبدأت أعماق البحيرة الزيتية تتحول إلى تربة طينية رمادية اللون واندفع الصديقان يسحبان زميلتها حتى عبروا البوابة فى آخر لحظة .

وراح الجميع يلهشون ويتنهدون وقد شغلتهم الدهشة من أن يفلتوا في آخر لحظة عن عناق زميلهم مصطفى الذي كان ينتظرهم هناك . صاحت «مروة» :

\_لقد كادت هذه الزوائد أن تسحبني معها . .

وبدأت عائشة في ترديد عبارات الشكر ، بينها التفت ماجد حوله وراح بها لديه من حب استطلاع ينظر إلى السرداب، وقال :

\_هل هذا هو السرداب الثالث . .

هنا جاء صوت «النطاط» من داخل المخلاة الذي بدا كأنه لايزال يلهث أيضا ، وكأنه لايصدق أن النجاة قد كتبت له وقال :

\_إنه سرداب «أبومليار ومليار».

وكان هذا وحده كفيلا ان يوقف اللهاث وأن يثير دهشة جديدة. فمن يكون «أبومليار ومليار» الذي يتكلم عنه «النطاط» ؟ سأل مصطفى:

ـ من هو بالضبط؟

رد « النطاط» : لا أحد يعرف . . أنا فقط سمعت عن اسمه . ولم اتشرف برؤيته .

( 42 )

انتابت «مروة » فكرة فسألت :

\_ اسمع يانطاط . . لماذا لاتخرج إلينا كي نراك ؟

وكأنه كان يتوقع هذه الكلمات ، فقال:

\_ إذا خرجت من هنا سترونني وأخاف عليكم أن ترون كم أنا فاتن . !

وانطلقت الضحكات الخفيفة . ثم جاء سؤال مصطفى ثانية:

ــ لكن من هو «أبومليار ومليار» الذي تتكلم عنه ؟

وأيضا سرعان ماجاءت الإجابة : لوقلت لكم الإجابة فسوف يفقد الجواب قيمته . انتظروا حتى تروه بأنفسكم .

كان المكان غريبا، فهناك أشياء أشبه بأحبال عالية معلقة عليها ملاءات ضخمة بعضها أزرق والآخر أبيض أو أحمر . جميعها ألوان سادة لكنها تعطى في منظرها العام لون الزركشة ، تتحرك بفعل الرياح ، فتبدو كأنها موجات خفيفة متعددة الألوان ، تساءل ماجد :

ـ هل هو وراء تلك الملاءات؟

رد «النطاط» من مكانه: لاتتعجل على رزقك . . كـل شيء بأوان . . وبدأت الشكوك تتسرب إلى قلوب الأصدقاء ، فهل صاحب هذا الاسم الغريب بمثابة رزق ، وماذا يكون بالضبط ، ومن الذى أطلق عليه « أبومليار ومليار » ؟وهل هو كائن شرير ؟ فجأة قالت «مروة» :

- اكيد يشبه « أبو » فروة . .

ردت عائشة وهي تحاول المزاح: أو أم " أربعة وأربعين ".

قال «النطاط» في شيء من الحزم: إنه يسمعنا فله مليارا أذن على الأقل.

وتوجس الصغار من الخوف ، فهاذا يكون ذلك الكائن صاحب المليار إذن ، لابد أنه متوحش ، تساءلت «مروة » : هل يسمع بها كلها في نفس الوقت . . ؟

لم تسمع ردا لأن مصطفى تصور أن الأمر لايعدو أن يكون مزاحا وأنه لاوجود قط لكائن بهذا الاسم ، لذا صاحت كأنها تناديه في سخرية :

\_يا ا أبو مليارا . . أنا عائشة . . هل تسمعنى ؟ حول . .

وتردد صوتها في السرداب، فارتد صداه إليها ولم يسمع أحد إجابة لندائها، لذا سرعان ماضحكت عائشة ، بينها اكتفى الآخرون بالابتسام الشاحب، وجاء صوت «النطاط» هامسا، مليثا بالتحذير:

ـ جازاك الله . . إنه يسمعك . .

ورغم التحمذير . فإن عائشة بدت كأنها تريد أن تتأكد من شيء فهتفت مرة أخرى :

ـ يا « أبو » مليار . . هل تسمعني ؟ حول . .

ثم ساد صمت قاتل ، وفجأة سمعوا أصواتا غريبة تردد كأنها جيش من الكائنات يتكلم في نفس الوقت :

- أسمعك مليار مرة . . بل أكثر . . حول .

### ( TO )

تشبث الأصدقاء ببعضهم البعض وبدوا كأنهم يحتمون من خطر قادم ، فهذه أصوات غريبة متلاحة تتكلم ، لمعت العيون من الدهشة والترقب ، ونظر الأصدقاء إلى بعضهم ثم جاء الصوت الغريب قائلا:

\_أهلا بكم ، فى سرداب «النطاط». لقد انتظرتكم منذ أمد طويل.

وهنا ارتاحت الأعصاب واسترخت، فقد أحس الأصدقاء في هذه الأصوات أنها نابعة من كائنات طيبة غير شريسرة خاصة حين قال: لدينا خصم مشترك . . «الشبح الأزرق» .

صاحت «مروة »: أين يا « أبو مليار». .

تدخل «النطاطا »قائلا: ومليار . . لاتقللي من شأنه . . قال مــاجد: آيــن أنت . . هــل أنت صحيــح أبو مليــار . . ومليار ؟

جاء الصوت قائلا: أنا هنا . . وراء الملاءة البيضاء .

نظر الأصدقاء إلى الملاءات المتطايرة واكتشفوا أن هناك أكثر من واحدة بيضاء . . لكن قبل أن يتساءل مصطفى عن الملاءات بالضبط صاح : ها هو . . إنه هناك . .

رأى خياله خلف الملاءة . وأصابته الدهشة . إنه كائن صغير. فكيف يكون له هذا الاسم ؟ صاحت عائشة : أنت هناك . . سوف آتى إليك . .

وأسرعوا إليه، راحوا يرفعون الملاءات الواحدة وراء الأخرى حتى وصلوا إلى الملاءة البيضاء التي يوجد خلفها ، كان هناك مقيدًا إلى جوار الجدران الصخرية . . هتفت مروة :

ـ يا إلهي . . ماذا أرى . ؟

كان كائنا غريب الشكل لايمكن لأحد أن يصفه ولا أن يدقق فيه، ولذا وضعوا أيديهم فوق أعينهم أحسوا أنه من البشاعة بها لايمكنهم أن يطيقوا التأمل فيه ، كها أنه من الطيبة نما يجعلهم ينظرون إليه بمزيج من الرثاء والإعجاب ، خاصة أنه مقيد بسلاسل من حديد إلى الجدار الصخرى . قالت عائشة وهمى



تنحني نحوه: هل أنت جوعان؟

وقبل أن تسمع الإجابة تساءل ماجد: وماهذا . . ؟

رد ا أبومليار . . ومليار افى أسى : إنه سبب بؤسى .

لم يكن سوى جهاز تسجيل راح يردد بعض الموسيقى النشاز قال مصطفى:

ـ هل تريد سماعه . . ؟

رد أبو مليار: لقد حكم على «الشبح الأزرق» أن أسمعه للأبد.

ودون أن تفكر ، دفعت عائشة زر الجهاز فأوقفت الموسيقي

المزعجة وهي تردد : إنها شيء بشع . .

هنا تنهد أبومليار . واستراح ، وقال : آه . . كمم أشعر بالارتياح الشديد !!

# (٣٦)

وارتاح «أبو مليار ومليار» بعد العناء الشديد . إنه المخلوق الوحيد في دنيا الحكايات الذي له مليار أذن ومليار فم حتى إذا سمع شيئا ترددت الأشياء في داخله ، فإذا كان شيئا جميلا سبب له البهجة والسعادة مليار مرة ، بل أكثر ، وإذا كان شيئا قبيحا مثل تلك الموسيقى النشاز أحس بالعذاب يؤرقه ، ولأنه طيب يجب أن يسمع الحكايات الجميلة ، فقد أتى به «الشبح الأزرق» إلى هذا

المكان وربطه فى السرداب الثالث كى يثير خوف الزائرين بأصواته الخشنة التى تخرج من فمه كأنها صادرة من ألف لسان ولسان ، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب من السرداب الثالث .

لذا جاهد قدر الإمكان أن يتكلم بلسان واحد عندما سمع الأصدقاء الصغار يتحدثون في أطراف السرداب . عرف أنهم قد جاءوا من أجل إنقاذ صديقهم «الفارس النادر » . لذا قال :

\_أنتم مثال المثابرة والصداقة الوفية . . ؟

سألت عائشة: هل تعرف قصتنا؟

رد أبو مليار: وهل هناك من لايعرف بالقصة. فالشبح الأزرق يمر هنا يوميا، كي يذهب ليعذب العجوز المسكين.

هتفت «مروة » كأن الجميع تذكر فجأة سبب الرحلة التي جاءوا من أجلها:

آه . . أين هو . . علينا أن نراه . . إنه فى السرداب الخامس . وقبل أن يرد أبو مليار نظرت عائشة إلى الخاتم الذى فى يدها وراحت تتأمل فيه ، ولم يدهشها ماتراه فقد ظهر العجوز متكوما من جديد فوق الأرض ، وقد أمسك بيده عصا ظهرت معه لأول مرة لكنها فجأة صاحت :

\_يا إلهي . . إنه خلف ملاءة حمراء . .

قال أبو مليار: إنه هنا . . لقد وصل لتوه . . مسكين .

وهنا علتهم الدهشة: مسكين!!

ترى ماذا يقصد ، انطلق الأصدقاء يبحثون عنه وينادونه ، أما أبو مليار فقد ردد :

\_اتركوه في حاله . . ولاتقلبوا عليه المواجع .

بدا الموقف خطيرا ، فقد ترك الأصدقاء «أبو مليار» مقيدا إلى الجدار الصخرى وانطلقوا يبحثون عن العجوز وسط الملاءات المتطايرة ومالبثوا أن وجدوه . لم يتصوروا أنه قريب منهم إلى هذه الدرجة وتخيلوا أن أمامهم عدة سراديب على الأقل قبل أن يصلوا إليه ، لكن الدهشة ازدادت وهم يرونه . بدا كأن السنين قد تركت أثرها أكثر فيه ، وأنه أصبح أكثر شيخوخة عما كان عليه بعشرين عاما على الأقل ، اقتربوا منه ، ولم يود أحدهم أن يعانقه فقد كان يقبض على شيء لم يعرف أحد ماذا يكون بالضبط . إنه كيس من النايلون يبدو عزقا :

## (YY)

سمع الأصدقاء صوت « أبو مليار ومليار» يردد وهو ف مكانه: \_ اتركوه في حاله الآن . .

هتفت عائشة: لقد نسينا أن نفك قيده.

وأحسوا بحيرة ، فهل يعودون إلى « أبو مليار ومليار» من أجل أن

يفكوا قيده أم يحاولون مساعدة العجوز في الوقوف، بل وأن يتحول إلى فارس نادر . مد مصطفى يديه إليه بينها حاول ماجد أن يرفعه ، لكنه بدا أضعف من أن يرفعوه . . هتفت «مروة » :

ـ ماذا حدث بالضيط . . ؟

وجاء صوت «النطاط »ملينا بالأسى . انها أول مرة يكون على هذا الحال . . لعله تعرض لتعذيب شديد .

لم يتكلم العجوز ولم يعلق بكلمة ، بل جاء التعليق من «أبومليار»: ساعدوه ما استطعتم .

تساءل ماجد: وماهذا الكيس النايلون ؟

وجاء الرد: إنه سبب المصائب . .

وتلاحقت الأسئلة: وأين «الشبح الأزرق» ؟

وتلاحقت الأجوية: لقد لقى جزاءه . . أصبح قطا أزرق .

انحنى مصطفى من جديد نحو العجوز، وسأله:

\_ هل تعرفني . . أنا مصطفى . وتلك عائشة .

وبدا كأن العجوز لايعرف أحدا ممن يقفون أمامه . وأنه قد أصيب بداء النسيان مرة أخرى ، ولأن الصغار لايعرفون ماذا حدث: بالضبط ، فقد تصوروا أنه لايزال في حالة نسيان صاحت ، عائشة:

ـ ياله من قاس ، ذلك النسيان . .

رد أبو مليار: بل هى الصدمة . . الكيس النايلون . . وكان عليهم أن يعرفوا ماذا حدث بالضبط . ولأن « أبو مليار ومليار» كان على مقربة من الأحداث الأخيرة ، ورأى العجوز يمرق من بوابة السرداب الثالث حاملا كيس الذاكرة ، لكن القط الأزرق «وشرشور» لحقا به وأنشبا أظافرهما التى تصوراها مخالب ، فتناثر الغاز في المكان وفجأة دبت القوة في العجوز فتحول إلى الفارس الشجاع النادر للحظات ، ودفع بخصميه نحو السرداب الرابع قبل أن يغلق بابه عليهم ، ولكنه اكتشف فجأة أنه فقد أغلى شيء ، فقد تسرب غاز الذاكرة في أجواء السرداب الثالث وسرعان ماحط عليه شعور عظيم بالذنب ، فتضاءل مرة أخرى حتى عاد فاكثر كليا ارتفعت حدة إحساسه بالذنب حتى أصبح على هذه فاكثر كليا ارتفعت حدة إحساسه بالذنب حتى أصبح على هذه الحال .

وما إن سمع الصغار هذه الحكاية من « أبومليار» حتى نزل عليهم الهم كأنهم سوف يصابون بدورهم بشيخوخة مبكرة وسيكون مصيرهم مثل مصيره .

هنا ردد « أبومليار ومليار» . . خسارة لقد فشلت المهمة . . ثم أكمل : كان هناك أمل . . ولكن . .

قال: هناك دائها أمل . . أولا . . ارفعوا الستائر . .

لم يحس الأولاد بأى أمل ، إلا بعد أن جاء صوت «النطاط » في حزم: اسمعوا كلامه . . اسمعوا كلامه .

بدا كأنه يصدر إليهم أوامر، وأحسوا أن عليهم الامتشال له ، أسرعوا يرفعون الملاءات التي تشكل حواجز فيها بينهم ، لم يعرفوا أين يتركونها ، لكن ما إن يتم رفع واحدة منها حتى تختفى وتطير فى فراغ لايراه أحد . . حتى خلا السرداب من كل الملاءات والستائر وظهر العجوز في حال يرثى له ، هنا قال «أبو مليار ومليار» :

ــ هل تعرفون لماذا ستفشل الرحلة ؟ . لأن إصراركم كاد أن ينهزم بمجرد أن رأيتموه . . وهل تعرفون لماذا هو في هذا الحال ؟ . لأنه يعرف أن هذه نهايته ، وأن أحدا لن يذكره في الحكايات بعد ذلك .

بدا كلامه مثيرا للتفكير وللحاس وراح يكمل:

سوف تزداد الحالة سوءا كلما ازداد إحساسه أن عالمه انتهى . . عالم الحكايات الفنطازية الجميلة .

قالت عائشة: خسارة . .

تدخلت «مروة »: ترى هل ينتهى عالم الفنطازيا والحكايات الجميلة هكذا بسهولة . ؟

جاء رد « أبو مليار» :

من يتصور هذا لواهم . . فطالما هناك من يؤلف وطالما هناك من يقرأ فالحكايات لن تنتهى .

صرخت عائشة: أنا أحب التأليف.

ردد مصطفى وماجد معا: ونحن نحب القراءة .

صاح «النطاط»: رائع . . إذن احكوا له قصة جميلة ومثيرة . . قال ماجد: أنا أعرف ألف حكاية . . وحكاية .

ردد «أبو مليار»: رائع . . وأنا دائها أغتع بالحكايات . . سوف أسمعها بآذانس التي تزيد عن المليار والمليار وأرددها بلساني ذي المليار والمليار والمليار طرف . . وسوف يسمع الناس الحكايات وستعود الذاكرة إلى «مدينة الحكايات » .

ثم ردد في يقين: ليس بغاز الذاكرة تعود الذاكرة ، بل بالعمل والحكايات الجميلة ، هيا ياأصدقاء أسمعوني مالديكم .

قال ماجد: اسمع أول حكاية.

ردت عائشة : بل اسمع حكايتي . .

قال مصطفى : حكاياتي أحلى . .

تدخل «النطاط»: بالترتيب ياصغار . . لاتفسدوا الأشياء الجميلة . .

وبعد قليل تحول السرداب الثالث إلى أحلى مكان في العالم

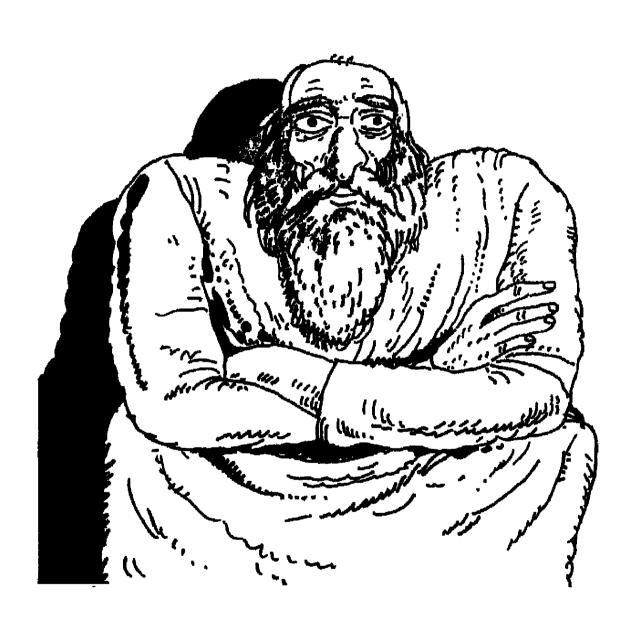

لقصص الحكايات الجميلة، وبدأت آذان « أبومليار ومليار» تنصت باستمتاع، وبدأت التجاعيد تذوب من فوق وجه العجوز شيئا فشيئا، ثم راحت النضارة تبدو في عينيه . . واستمر التحول حتى دبت فيه كل الحيوية فانتفخت عضلاته وطالت قامته حتى راح يملأ المكان بحيويته .

رقم الايداع : ۱۹۹۲/۷۸۹۲ 1.S.B.N. 977 - 09 - 0343 - 4

## مطابع الشروقـــــ

القاهرة ۸۰ شارع سپبویه المصری ـ ت:۴۰۳۳۹۹ ـ فاکس:۴۰۳۷۵۱۷ (۲۰) بیروت . ص ب ۸۰۳۴ ـ ۱۵۲۷۸ ماتف : ۸۱۷۷۱۳ ـ ۱۵۲۷۸ فاکس : ۸۱۷۷۱۵ (۱۰)

|  | 1 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# خيال × خيال

# اقرأ فس هذه السلسلة

◄ أبواب المستحيل الخيسة
 ◄ جســــر الأهـــــوال

■ اختطاف قوس قرح سر المتاهات العجيبة

■ الهروب من وادى الهلاك
■ مغامرات النطاط العجيب